

اسجل نحت دفع\_51/1/15

قسم اللغة و الأدب العربي

## الحنوان

التركيب البلاغي في شعر الهذليين (صور البيان نموذجا)

## مذكرة لنيل شهادة الماجستير في البلاخة و الأسلوبية

إشراف الأستاذ الدكتور:

- عبد الجليل مرتاض

إعداد الطالب:

- نزيهتزايي

#### لجنة المناقشة:

| - أ.د محمد عباس         | أستاذ التعليم العالي | جامعة تلمسان | (رئيسا)         |
|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| – أ.د عبد الجليل مرتاض  | أستاذ التعليم العالي | جامعة تلمسان | (مشرفا و مقررا) |
| - د. عبد الجليل مصطفاوي | أستاذ محاضر          | جامعة تلمسان | (مشرفا مساعدا)  |
| -أ. <b>د مح</b> مد زمري | أستاذ التعليم العالي | جامعة تلمسان | (مناقشا)        |
| - د. خير الدين سيب      | أستاذ محاضر          | جامعة تلمسان | (مناقشا)        |

السّنة الجامعية :2007-2006م

\_a1428-1427

## كلمة شكر

أتقدّم بجزيل الشّكر إلى الأستاذ الدكتور عبد الجليل مرتاض لتجشّمه عناء الإشراف على هذا البحث برحابة صدر و صبر كبيرين .

كما أقف لأحيي أستاذي الفاضل الدكتور عبد الجليل مصطف اوي الذي لم يبخل علي بتوجيهاته فله مني تحية إجلال، يظلّلها الكثير من العرفان و التقدير لذلك العطاء السخي.

و بودّي في الختام أن أوجّه شكري الخالص لكلّ من قدّم لــي يـد العون لإنجاز هذا البحث.

– نزیهة زایر –

مقالمت

### مقدمة

## بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على الحبيب المحب، روض النفس وقرة العين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبعد:

لعلّه من الصعوبة على باحث مبتدئ الولوج إلى الشعر العربي القديم، خاصة إذا تعلق الأمر بقبيلة عريقة كهذيل، لأجل ذلك وقفت يوم اقترح علي هذا البحث حائرة، إذ لم تكن في صلة سابقة بشعر الهذليين عدا عينية أبي ذؤيب الهذلي التي كانت في جملة ما قرأت في سنوات ما قبل التدرج، وأعترف أنني بدأت بحثي بخطوات وئيدة و مترددة، فتصفحت أول الأمر ديوان الهذليين فوجدته ضخما فيه من غريب الألفاظ والمعاني الوعرة ما يستوفي رسائل وبحوثا وينفق من الوقت سنوات لا أشهرا، فقررت —بعد استشارة أستاذي المشرفين - حصر دراستي حول قصائد شاعر هذلي واحد.

وبعد طول تفكير وقع اختياري على شاعر تبيّن لي أنه لم يحظ من الكتاب القدامي بالعناية الكافية وهو أبو خراش الهذلي.

وإن ما ألقي بي في غمار هذه الدراسة التي تأخذ من كل علم بطرف إنّما هو دافع شخصي، إذا ما فتئت أسمع وأقرأ عن فصاحة بني هذيل على الإطلاق.

أما الدافع الثاني فقد كان فضولا علميا بحتا. إذ حاولت في دراستي الرجوع بالزمن إلى الوراء لتقصي حياة عرب ذلك الزمان وأثرها على آدابهم وسائر إبداعاتهم، فحاولت إماطة اللثام عن سرّ و ممكن ذلك البيان العجيب في إشكالية حصرتها فيما يلي :

كل من ينظر إلى شعر الهذليين يلحظ غرابة تميز ألفاظهم فهم لا يستعملون المتداول السهل، وإنّما يعمدون إلى الصعب والغريب، فهل هذا هو سرّ فصاحتهم، أم أنّ فصاحتهم كامنة في تركيبهم اللغوي وبياهم الساحر؟ وهل لصور البيان أثر بارز في شعرهم بما يحمله من قصائد خالدة؟

وكان علي بعد ذلك إيجاد إجابة لهذه التساؤلات فوضعت خطة محكمة لذلك؛ إذ اتبعت الخطوات التالية:

–مقدمة

الفصل الأول: بيئة هذيل

أولا: هذيل نسبا و موقعا.

1-نسب هذيل

2-منازلها

ثانيا: هذيل اجتماعا وثقافة

1- هذيل في الجاهلية.

2- مميزات مجتمع هذيل.

3- حياة هذيل الدينية

4- نشاط هذيل الاقتصادي

5-ظاهرة الذؤبان في مجتمع هذيل.

ثالثا: هذيل في صدر الإسلام

1-هذيل بعد البعثة .

2- هذيل بعد انتشار الإسلام

الفصل الثاني: الفضاءات اللغوية والفنية في شعر الهذليين

أولا: خصوصية لهجة هذيل.

1-تمهيد

2- لهجة هذيل بين اللغويين والنحويين

أ-المستوى الصوتي والصرفي

ب- المستوى النحوي

ج-المستوى الدلالي

ثانيا: الخصائص الفنية في شعر هذيل

1-بناء القصيدة

2-خصائص موضوعية

ثالثا: صور البيان في شعر الهذليين

-التشبيه في شعر هذيل

الفصل الثالث: صةر البيان في شعر أبي خراش الهذلي

أولا: أبو خراش الهذلي

1-نسبه

2-نشأته

3-إسلامه

4-وفاته

5-بعض خصائص شعر أبي خراش

ثانيا: الصور البيانية في شعر أب يخراش

1-التشبيه

2-الإستعارة

3-الكناية

#### خاتمة:

وبما أنني تطرقت في دراستي إلى قسمين أحدهما نظري والثاني تطبيقي، فقد اتبعت في الأول منهجا تاريخيا بحتا، كما عوّلت في الثاني على الوصف والإستقراء من خلال عملية إحصاء لأشعار الهذليين .

وقد سطّرت لبحثي هذا هدفين أساسين هما:

\*النفاذ إلى ممكن فصاحة الهذليين على وجه العموم وشعرائهم على وجه العموم وشعرائهم على وجه العموم وشعرائهم على وجه الخصوص.

\*مدى انتشار الظواهر البلاغية في أشعار بني هذيل وأثرها في أعمالهم الفنية .

و كان علي - أو لا- أن أجوب العصر و أعيش أجواء القبيلة من خلال دراسة تاريخية خصصت لها فصلا كاملا من بحثي، فوقفت على بعض كتب الأخبار كأغاني الأصفهاني ، وتاريخ ابن خلدون، و الكامل في التاريخ لابن الأثير ، و معجم ما استعجم للبكري دون أن أنسى كتاب "شعر الهذليّين في العصرين الجاهلي و الإسلامي" للدكتور أحمد كمال زكي الذي كان لي عونا طوال رحلة بحثي .

و بعد ذلك حاولت في الفصل التّاني الكشف عن بعض الجوانب اللّغوية للقبيلة من خلال استقراء بعض الشّواهد و جمع بعضها الآخر من كتب اللغة و النحو مع ذكر أهم المميزات الفنية الّتي طبعت شعرهم و جعلته -يتبوّأ- أعلى مراتب البيان العربي و لقد دعّمت بحثي في هذا الجال ببعض المصادر و المراجع أهمّها: لسان العرب لابن منظور ، الأمالي للقالي، و الإنصاف في مسائل الخلاف... إضافة إلى ديوان الهذليين و شرح الديوان لأبي سعيد السكري.

أمّا الفصل الثالث ، فقد بدأته بتمهيد يلخّص سيرة أبي خراش الهذلي - محور الدراسة لمّ عملت على استقراء الشّواهد الشّعرية الّتي جسّدت بعض صور البيان في شعره مع شيء من التحليل ، ولقد عوّلت في هذا الجزء من البحث على الديوان بشكل أساسي إضافة إلى مصادر و مراجع أخرى كتلخيص مفتاح القزويني، سر الصّناعتين و غيرها من كتب البلاغة. و لبلوغ تمام الغاية ذيّلت هذا العمل بتقويم شامل يلخّص ما جاء فيه مع بعض الملاحظات.

وفي الأخير أتمنى من الله التوفيق في الإحاطة بالموضوع و في إيفاء البحث حقه من الروح العلمية.

## الفصل الأول

# بيئة هذيل

– تمهید

أو لا : هذيل نسبا و موقعا

1- نسب هذیل

2- منازلها

ثانيا: هذيل اجتماعا و ثقافة

1- هذيل في الجاهلية

2- مميزات مجتمع هذيل

3- حياة هذيل الدينية

4- نشاط هذيل الإقتصادي

5- ظاهرة الذؤبان في مجتمع هذيل

ثالثًا: هذيل في صدر الإسلام

1- هذيل بعد البعثة

2- هذيل بعد انتشار الإسلام

جاء في الأغاني: "سُئل حسان بن ثابت: من أشعر الناس؟ قال: حيّا أم رجلا؟ قالوا: حيّا؛ قال : أشعر الناس حيّا هذيل، و أشعر هذيل غير مدافع أبو ذؤيب". 1

و لا غرابة فهذا الحكم يمكن وصفه بالوجيه ذلك لأنه صادر عن شاعر مفلق، يفهم القريض أحسن من غيره.

و نظرة عامة على شعر هذيل، تدعونا إلى اكتشاف تراث فني يزخر بصور في قمة الحمال الأدبي، حيكت بلغة قوية تميل إلى الغرابة، فشعرهم كما وصفه الدكتور أحمد كمال زكي: "بدوي اللفظ و الأسلوب، حافل بالصور و بالقصص الحزين". 2

فقد كان الشعر الهذلي في كل عهود هذه اللغة موضع اهتمام كبار الرواة و المؤلفين أمثال الأصمعي و السكري، من أجل ذلك أحاط أولئك الرواة أشعار هذيل بعناية خاصة، فخلفوا لنا بذلك مصادر ضحمة و كاملة تحفظ التراث الشعري لهذه القبيلة: لكن مع كثرة هذه المصادر و تباينها يبقى لنا أن نتسائل كيف وصل إلينا شعر هذيل كاملا؟ و من عنى بشرحه ؟

#### <u>السكري</u>:

وهو أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري (212هـ-275هـ)، كان حسن المعرفة باللغة و الأنساب و الأيام مرغوبا في خطّه لصحته، و كان ثقة حاذقا يقرئ القرآن. همع وشرح أشعار أكثر من خمسين شاعر كما حرص على جمع أشعار القبائل العربية بما فيها هذيل و إن كان الأصمعي\* قد سبقه إلى شرح بعضها، و ما وجد من شرح السكري لأشعار

<sup>1</sup> الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ، دار الثقافة بيروت- لبنان، ط1، د.ت، 6/256.

<sup>2</sup> شعر الهذليين في العصرين الجاهلي و الإسلامي للدكتور أحمد كمال زكي ، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، القاهرة، ط1، 1969م.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الفهرست لمحمد بن إسحاق النديم ، تحقيق مصطفى الشريمي، الدار التونسية للنشر ، ط1، د.ت، ص 55.

<sup>•</sup> الأصمعي هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع (ت: 217)، ينظر : معجم الأدباء، المعروف بإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي نسخ و تصحيح . د-س مرجليوث، ط1، 1964،ج1، ز97/1.

الهذليين، هو عن طريق الرّماني أبي الحسن بن عيسى بن علي (296هـــ-384هـــ) رواية عن أبي بكر أحمد بن محمد بن عاصم الحلواني القارئ (ت333هـــ). 4

و قي ضوء ما جمعه السكري تظافرت جهود الكثير من المهتمين بهذا الجال من العرب و الأوربيين على حد سواء بغرض شرح الأشعار و نشرها غير أن الطبعات التي وصلتنا كانت متباينة من حيث الشكل و المضمون و سبب ذلك - كما رجحه - الأستاذ عبد الستار أحمد فراج راجع إلى كون لفظة "هذلي" كانت تطلق على من جاء في أشعار الهذليين، كما يقال الحماسي لمن جاء في حماسة أبي تمام، فكلمة "هذلي" تتناول من جاءت أشعاره في الديوان و إن لم يكن هذليّا، كما أن السّكريّ في كتابه يروي بعض القصائد وينسبها لأكثر من شاعر، و قد يعيد رواية القصيدة المنسوب لصاحبها عدّة مرات مع اختلاف في بعض الأحيان في الترتيب و الشرح. 5 و أهم هذه الطبعات مما وصلنا :

#### \* مخطوط ليدن:

و يجمع عددا كبيرا من شعراء هذيل، كما يعرض لكثير من الأيّام و الحوادث التي ترتبط بتاريخ القبيلة. <sup>6</sup>

#### \*مخطوط الشنقيطي:

و هو قسم صغير ضمن مجموعة ضخمة تشتمل على دواوين منها: ديوان حسان بن ثابت، ديوان لبيد و ديوان الشمّاخ و الأعشى و غيرهم، و المطبوعة تضم واحدا وثلاثين شاعرا من شعراء هذيل. و هي في مجملها نسخة من كتب العالم المغربي محمد محمود الشنقيطي.

<sup>4</sup> شرح أشعار الهذليين لأبي الحسن بن الحسين السكري، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، مراجعة : محمد محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة، القاهرة، ط1، د.ت : 08/01.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المرجع نفسه : 15/14/1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> شعر الهذليين في العصرين الجاهلي و الإسلامي: ص 118–120.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> المرجع نفسه : ص 118-120.

#### \*كتاب شرح أشعار الهذليين:

و طبع في لندن عام 1854م، و هو يشتمل على ثمانية و عشرين شاعرا عرضت قصائدهم منظمة تحمّل كل منها رقما معينا، يتخلّلها شيء من شرح السكري لها، كما أنّ كلّ قصيدة ممهّد لها مقدّمة تعين على فهم الجو الذي قيلت فيه.

و هذه المطبوعة اعتنى بها جون جود فري لويس، الذي حرص على نشرها في أكمل و أحسن صورة، و في الحقيقة إن الباحث يجد نفسه في حاجة ماسة إلى هذا الكتاب، ذلك أنه - في اعتقادي- أوضح ما وصلنا من شعر الهذليين على الإطلاق.

#### \* البقية :

و هذه المجموعة ليست في كتاب مستقل، إنما هي ضمن كتاب يتحدث فيه المستشرق الألماني فلها وزن عن تاريخ اليهود في بلاد العرب، حيث أفرد في أحد أقسامه بحثا حاصا عن هذيل.

و هذه المجموعة تمثل جزءا من الكتاب السابق (شرح أشعار الهذليين)، و ذلك لأنها روت لبعض الشعراء و الذّين لم ترد أسماؤهم في المطبوعات السابقة مثل أبي صخر و غـــــــره، وقد ضمّت في محملها كثيرا من أيّام هذيل و وقائعها.

#### \*ديوان الهذليين:

و جاء في ثلاثة أقسام حصص أوها لأبي ذؤيب الهذلي أما الثاني و الثالث فقد تناولا شيئا من أشعار ما يزيد عن ثلاث و عشرين شاعرا، وهو صورة ممتازة لحياة هذيل ومحدها التليد، خاصة بما ميّزه من شرح و مقدمات لبعض القصائد حرصت دار النشر \*\* على توضيحها بالوقوف على أمهات كتب اللغة كخزانة البغدادي و أغاني الأصفهاني وغيرها...

<sup>8</sup> شعر الهذايين ، ص124.

<sup>9</sup> المرجع نفسه : ص126.

<sup>&</sup>quot; ديوان الهذليين، طبعته دار الكتب المصرية، نقلا عن مخطوط الشنقيطي .

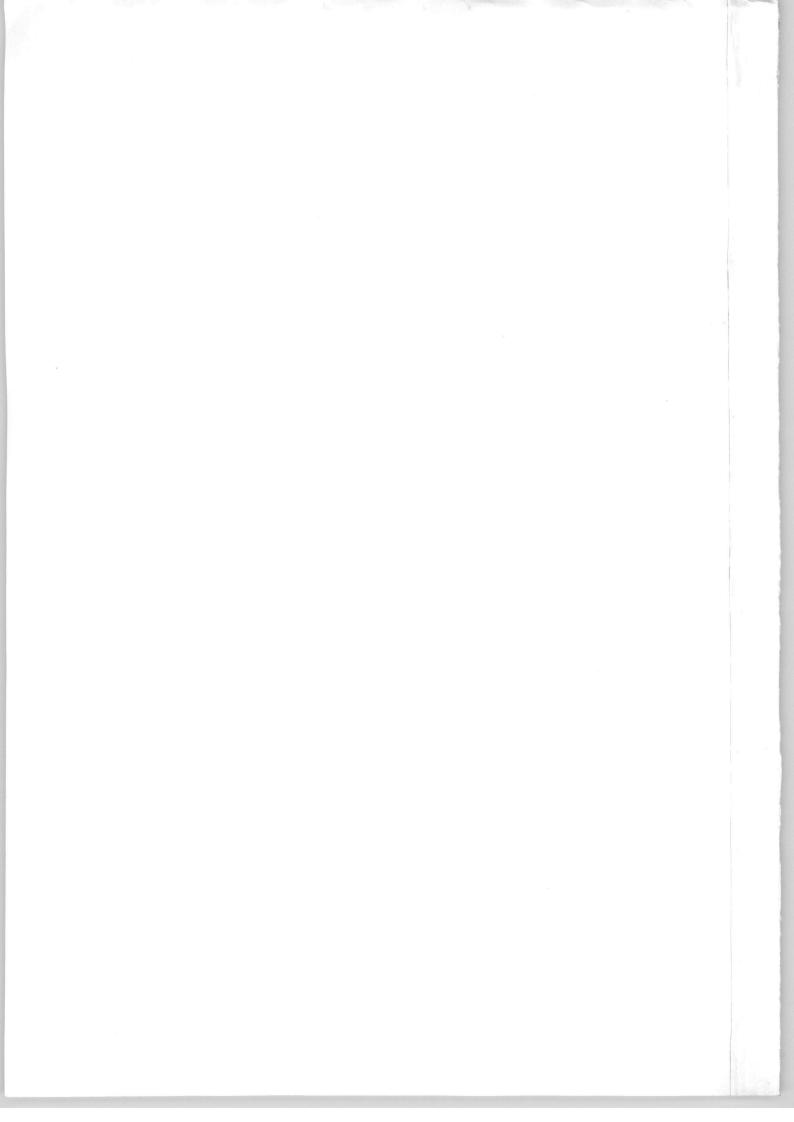

و ممّا لا شكّ فيه أنّ هذه الدّواوين أوفر نفعا، و أحقّ بالرّجوع إليها و الإعتماد عليها، فهي وثيقة حيّة لتاريخ القبيلة و أيّامها، إضافة إلى كتب مختارات أشعار العرب كالمفضليات والحماسة و الأمالي...، على أنّ هذه المصادر لا يمكن الظفر منها بشيء كامل عن هذيا فمنها من يسوق طرائف القبيلة، و منها من يستشهد بأخبارها و آخر يعنى بالمدلولات اللفظية المتداولة بين شعراء القبيلة، لكن هذا لا يعني أنها كانت قاصرة عن بلوغ الغاية في الإحاطة بشعر هذيل، و هذا أمر وقفت عليه غير مرّة، إذ كانت عونا لي في فهم الكثير من شعر هذيل.

## أولا: هذيل نسبا و موقعا

#### <u>-1 نسب هذیل</u> :

لا يكاد يختلف أحد من المؤرخين و المترجمين في صحّة نسب هذيل إلى قبيلة مضرو المختوف في أنساب العرب بغير مشقة أو عناء، و من المحقق أيضا أن خبر هذيل نال - حظا عظيما من القيل و القال ممّا جعله يخالط بعض الإضطراب، لذلك رأيت أن أتمهّل - قبل الخوض فيما أريد محاولة مني التحقق أكثر لتبين الصّواب.

غير أن ما وحدته في كتاب "شعر الهذليين في العصرين الجاهلي و الإسلامي" للدكتور أحمد كمال زكي يبعث على الإطمئنان، لما فيه من أسباب و حجج مقنعة تثبيت نسب هذيل.

فالدكتور أحمد كمال يرى أن صحة النسب ظاهرة يتصف بها البدو، و ذلك راجع لعدم نزوع أهل الحضر إلى مخالطتهم و العيش بينهم أن و قد أكّد ذلك ابن خلدون حينما قال: "إن الصّريح من النّسب إنّما يوجد في متوحّشي القفر و ذلك لما اختصّوا به من شظف العيش و سوء الموطن".

و اعتمد ابن خلدون في رأيه على صحّة نسب قريش و كنانة و ثقيف و بــــني أســــد وهذيل و ما حاورهم من خزاعة و هم أهل بداوة.

و يذكر عبده الراجحي أن العدنانيين شعب \*\* نسب العرب المستعربة الّذي تفرّعـــت منه قبائلها، و عمائرها \*\* و بطونها \*\* و أفخاذها \*\*، و يذكر النسّابون أنّ مواطــــن بـــن

<sup>10</sup> اللهجات العربية في القراءات لعبده الراجحي، دار المعارف، مصر، ط1، 1969م، ص30.

أشعر الهذليين في العصرين الجاهلي و الإسلامي للدكتور أحمد كمال زكي.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> المقدمة : للعلامة عبد الرحمن بن خلدون، مكتبة المدرسة و دار الكتاب اللبناني للطباعة و النشر، بيروت، ط3، 1967م: 227/1.

<sup>&</sup>quot; الشعب : النسب الأبعد كعدنان.

<sup>..</sup> العمائر : ج (عمارة) و هي ما انقسم فيها من أقسام القبيلة كقريش، كنانة .

<sup>..</sup> البطن : وهو ما انقسم فيه من أنساب العمارة كبني عبد مناف، و بني هاشم.

<sup>&</sup>quot; الفخذ : و هو ما انقسم فيه من أنساب البطن .

عدنان مختصّة بنجد و كلّها بادية رحّالة إلاّ قريش، و أشهر قبائلهم مضر و إليها يعود نسب هذيل. 13

و على هذا النّحو فهذيل فيما جاء في سلسلة النسب الغالبة : "هذيل بن مدركة بـــن الياس\* ، و الياس هو ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان" . 14

و يروى أنّ أحدهم مدركة بن إلياس ولد له خُزيمة و هُذَيل \*\* و أمّهما سلمى بنـــت أسد بن ربيعة بن نزار 15.

و يذكر الإخباريون أنّ خزيمة بن مدركة هو الّذي نصّب هبل – على الكعبة \*\* فكان يقال : "هبل – خزيمة".

و من تسلسل قبيلة هذيل نرى أنها قريبة في النسب من قبيلة قريش ، فهذيل مدركة هو أخ لخزيمة بن مدركة جد القرشيين و هي بذلك تعتبر من القبائل العدنانية اليتي يلتقي عدد الحد الخامس عشر (مدركة) 17.

و یجمع النّسّابون أنّ لهذیل بن مدر که من الأبناء "لحیان" و "سعد" من صلبه، و کان سعد أکثرهما نسلا، فمن بطون هذیل: خزاعة بن سعد بن هذیل، و جهامة بن سعد، وغنم بن سعد، و منعة بن سعد، و حُریث بن سعد بن هذیل، و تمیم بن سعد، و کاهل بن سعد، و صاهلة بن کاهل و کعب ابن کاهل و صبح بن کاهل. 18

<sup>13</sup> اللهجات العربية في القراءات: ص 31.

الياس كان يكني أبا عمر و أمّه الرباب بنت حبدة ابن معد.

<sup>14</sup> الكامل في التاريخ لابن الأثير ، دار الكتاب العربي -بيروت، لبنان، ط2، 1967م: 18/2-19.

<sup>\*</sup> هذيل : اسم أب قبيلة عربية : جمعه (هذاليل) : أي المتقطعون أو المسرعون يتبع بعضهم بعضا، ينظر : متن اللغة للشيخ محمد رضا ، دار مكتبـــة الحياة، د.ت، ط1: 618/1، في أمالي القالي 167/2 : الهذلول ريح ممتدة .

<sup>15</sup> جمهرة أنساب العرب لابن محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار المعارف ، مصر، ط1، عـــام 1962م، ص10-11.

<sup>· .</sup> هبل من أشهر أصنام الكعبة، و كان على هيئة إنسان مقطوعة يده اليمني .

<sup>16</sup> الكامل في التاريخ لابن الأثير: 19/2.

<sup>17</sup> نقلا عن بحث على الأنترنيت تحت عنوان "قبيلة هذيل" للأخ سعود محمد الحتريشي الهذلي.

<sup>18</sup> جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ص9-12.

لكن الأمر الغريب الذي جعلني أشارك من سبقني -مـــن البــاحثين- الحــيرة هــو سكوت السواد الأعظم من النسابين و الإخباريين عن ذكــر أبنــاء للحيــان، و إن كــان الدكتور أحمد كمال زكي يرجّح أن أولئك الأبناء إن وحدو و ربّما انقرضوا، فلم يشأ واحد من النسابين أن يعرض لهم.

غير أنّ ابن حزم سرعان ما يزيل هذا الإلتباس حينما يتحدّث عن هذيل، و يعدّ مـــن أبناء لحيان طابخة و دابغة و يقول أنه كان لهما عدد من الأبناء. 20

و إلى هنا ينتهي كل حديث عن هذيل و نسبها، و إنّني باسترسالي في الحديث عن حبر هذيل و نسبها لست أدّعي الوصول إلى جديد لم أسبق إليه، إنّما أردت تجسيد صورة بسيطة و كاملة لأصل هذيل، و حسبنا أن نعلم أنّ هذيل من مضر و أنّ لها سعدا و لحيان من أكبر البطون الّتي سكنت الحجاز و شغلت النّاس بتراثها الشّعري الضّحم.

و الرسم البياني التالي محاولة لتوضيح ما سلف ذكره :

<sup>19</sup> شعر الهذليين في العصرين الجاهلي الإسلامي: ص06.

<sup>20</sup> جمهرة أنساب العرب : ص10.

<sup>21</sup> شعر الهذايين في العصرين الجاهلي و الإسلامي : ص08.

## سلسلة نسب هذيل \*\*

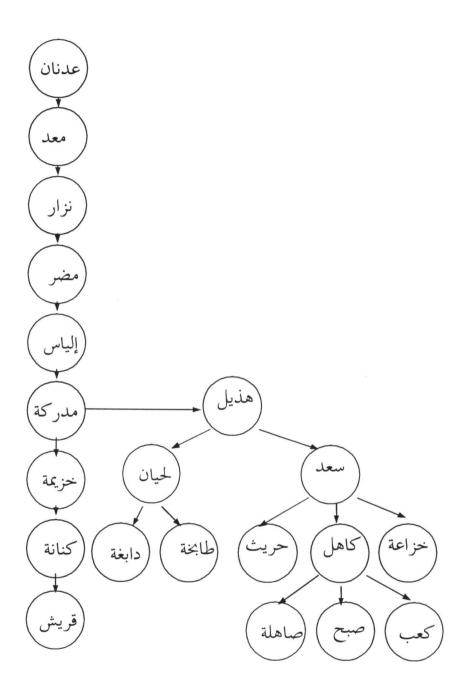

<sup>\*</sup> هذا الرسم ناقص ذلك أنني ركزت اهتمامي على "هذيل" و أشهر بطونها فهو قابل للتغيير، لمن أراد الاستزادة ينظر : الوسيط في الأدب العربي وتاريخه لأحمد الإسكندري و مصطفى بو عناني بك، دار المعارف ، مصر، د.ت، ط1 : ص3-7.

#### 2− منازل هذیل :

استوطنت قبيلة هذيل شمال الحجاز، و توزعت عشائرها في العصر الجاهلي على جبال الحجاز الفاصلة بين تهامة و نجد. 22

و جغرافيا حاول الدكتور أحمد كمال زكي أن يحدد موقعها بدقة فقال: "استطاعت هذيل أن توزع عشائرها على منطقة بالحجازيين خطّي عرض 20° و 25° شمالا". 23

أمّا المناطق الّتي سكنتها هذيل، كما ذكر ابن خلدون فقد كانت متصلة بجبل غزوان \*\*\* المتّصل بالطّائف، كما ذكر ابن خلدون أنّ لهذيل أماكن مياه أسفل الطّائف مان عزوان \*\*\* المتّصل بالطّائف، كما ذكر ابن خلدون أنّ هذيل تركت أماكنها و توزّعت على المالك جهة نجد و تهامة بين مكة و المدينة، غير أنّ هذيل تركت أماكنها و توزّعت على المالك الإسلامية بعد الفتح الإسلامي، حتّى أنّه لم يعد لها حيّ يطرق على حدّ تعبير ابن خلدون. 24

و الملاحظ أن قبيلة هذيل سكنت باعالي مدن ثلاث: مكة، الطّائف، و المدينة، وهي رغم ذلك لم تتأثر بحاضرة هذه المدن، بل لم تبحث عن السيادة بها، فمكّة المكرّمة كالله قبيلة قريش هي سيدتها إذ لم يبرز لهذيل فيها نشاط يذكر، كذلك المدينة التي كان معظم سكانها من الأوس و الخزرج و يهود بني قريضة و بني النّضير، أمّا الطائف فقد اشتهرت فيها قبيلة ثقيف، و هي الأخرى لا يوجد لهذيل فيها نشاط يذكر أو شهرة تثير اهتمام المؤرخيين والرّواة باستثناء ما يروى هنا و هناك عن وفود بعض رجال هذيل إمّا للبيع أو الشراء أو لقضاء أوقات اللّهو و شرب الخمر و لعب الميسر مما يثبت أن هذيلا كانت متفرقة في الجبال المحيطة بتلك المناطق، و لم تسكن في قلب المدن. 25 حتّى أن بعض المؤرخيين كانوا يشيرون إلى منازل هذيل بقولهم "سراة هذيل \* دون أي تفصيل أو تحديد، و قد يتساءل القارئ أحيانا عن هذه السروات ما صفتها ؟ و بم تتميّز ؟ و الأهم كيف نزلها الهذليون

<sup>22</sup> أبو ذؤيب الهذلي حياته و شعره للدكتورة نورة الشملان، عمادة شؤون المكتبات- جامعة الرياض، ط1، د.ت: ص04.

<sup>23</sup> شعر الهذايين : ص:09.

<sup>\*\*\*</sup> غزوان هو الجبل الّذي توجد على ظهره مدينة الطائف، و يعدّ من أمنع حبال الحجاز.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> تاريخ ابن خلدون المعروف بكتاب : العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم مـــن ذوي الســـلطان الأكـــبر للعلامة عبد الرحمن بن خلدون، دار الكتاب اللبناني، 1981م،ة ط1: 319/2.

<sup>25</sup> أبو ذؤيب الهذلي : ص7، و ينظر شعر الهذليين : ص11.

<sup>·</sup> السراة : يقال سراة الجبال : أعلاها، كما يقال لظهر الدابة السّراة.

#### أ- سراة هذيل:

و تنقسم السراة في جزيرة العرب إلى قسمين: شمالية و جنوبية، و تفصل بين السراة الشمالية و السراة الجنوبية بلاد عسير، ففي السراة الأولى (الشمالية) سكن الهذليون، وهذه المنطقة بالذات تعد جزءا هاما من سلسلة جبال تقع غرب شبه جزيرة العرب، و هي تنحدر انحدارا فجائيا إلى الساحل بينما يتدرج هذا الانحدار نحو هضبة نجد، وتتخللها وديان كثيرة.

و قد رسم القلقشندي "منازل هذيل في صورة سريعة و موجزة فقال: "فديارهم في السّروات، و سراتهم متصلة بجبل غزوان المتّصل بالطّائف، ولهم مياه و أماكن في جهات نجد و تهامة بين مكة و المدينة". 27

و هو ما ذهب إليه "البكري" حينما أراد وصف ديار هذيل قائلا: "و كانت لهذيل حيال من حبال السّراة، ولهم صدور أوديتها و شعابها الغربية". 28

و عليه نستطيع أن نحدّد سراة هذيل فنقول: إنّها كانت بين مكّة و المدينة، و أشرفت على تهامة من غربها، و انحدرت شرقا إلى نجد فاتصلت بالطّائف، حيث كان للقبيلة قربها بعض العشائر، كما روي أنّ رهطا من هذيل هبطوا بجنوب مكّة و الطّائف و سكنوا شمال اليمن \*\* ، و هذا ما أكّده بن خلدون عندما تحدّث عن بني صاهلة من هذيل و خيبر سكنهم بأرض اليمن. 29

<sup>26</sup> شعر الهذليين: ص99.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> قلائد الجمان في التّعريف بقبائل عرب الزمان للقلقشندي أبي العباس أحمد بن علي ، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتب الإسلامية ، دار كتاب الحصري ودار الكتاب اللبناني، د.ت، ط1 : ص133-134.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> معجم ما استعجم من أسماء البلاد و المواضع لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكر*ي* الأندلسي ، تحقيق : مصطفى الســقا، المعهـــد اخبيفـــي الأبحاث العربية، 1945م، ط1:188.

تيبدو أنَّ ناقلي هذا الخبر قد استلهموه من قول شاعرهم:

ألا أبلغ يمانينا بأنًا ٪. قتلنا أمس رجل بني حبيب

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> تاريخ ابن حلدون، 678/2.

خريطة جزيرة العرب و مصر 30



<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> حضارة العرب لغوستاف لوبون ونقله إلى العربية عادل زعيتر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1956، ط3، ص 41.



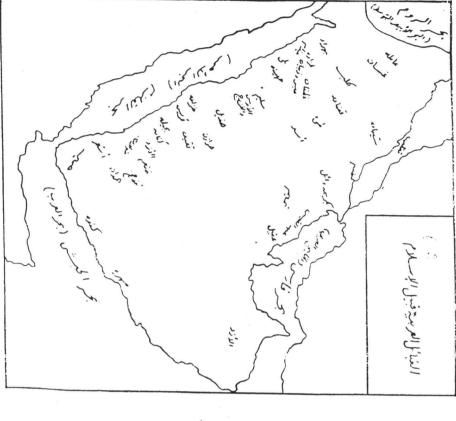

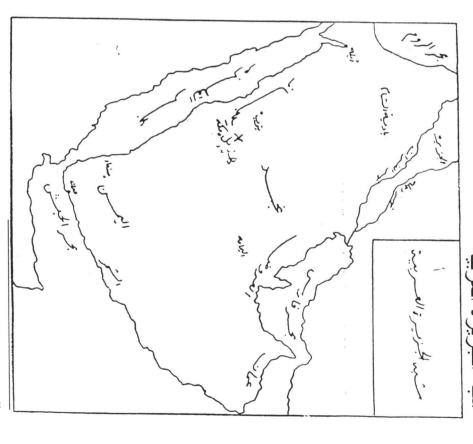

<sup>31</sup> اللهجات العربية في القراءات القرآنية لعبده الراجعجي، دار المعارف بمصر،، 1969م، ط1: ص1. <sup>32</sup> المرجع نفسه: ص2.

إنّ الدكتور أحمد كمال زكي يرى أنّ هذيل في الواقع لم تسكن هذه المساحة الواسعة، إنّما كانت تنتقل فيها مع وجود بعض قراها هنا و هناك، إذ كان نشاطها أوضح ما يكون حول مكة، حتى ظنّ الكثيرون - خطأ- أنّ منازلها كانت هناك فقط. <sup>33</sup> و في المقابل نجد نورة الشملان تذكر أهم المناطق الّتي سكنها الهذليون بين مكة والمدينة و تحددها بدقة فتقول: "أمّا المناطق الّتي سكنتها هذيل فأهمها : عرنة و عرفة و بطن نعمان \*\*\* و نخلة \*\*\* و البوباة و أوطاس و غزوان \*\*". و تسترسل نورة الشملان في حديثها عن منازل هذيل حتى ألها تستدل بين الحين و الآخر ببعض ما ورد في أشعارهم من أسماء و رموز لا مجال لذكرها هنا .

#### ب- طبيعة إقليم سراة هذيل:

إن توزع عشائر هذيل بمناطق مختلفة ، جعلها تعيش بإقليم مليء بالتناقضات، إقليم وصفه الكثيرون بالشاذ الغريب، فالناظر إلى طبيعة الإقليم سيجد بقاعا مبعثرة بين فلاة وصخور و أباطح واسعة غريبة، و أرض تتداولها الصلابة حينا و السهولة حينا آخر.

و الإقليم في جملته كما وصفه جوستاف لوبون "يوجد في منطقة تكون نهايتها العظمى للحرارة عالية في الصيف و في الشّتاء يقلّ المتوسط الحراري عن عشرين درجة مئوية بينما يتراوح الفرق السنوي بين 7° و 18° مئوية".

و هذا كما يبدو فرق هائل، و في الداخل لا تمبط الحرارة نمارا إلى أقـــل مـــن 43° وليلا إلى 38°، مثل هذه المناطق قد تتعرض لهبوب رياح شمالية شرقية جافة، و هذه الريـــاح

<sup>33</sup> شعر الهذليين: ص14-15.

<sup>...</sup> عرنة : هو واد بجوار عرفات، و عرفات أو عرفة : هو موقف الحجيج المعروف، نعمان : واد بين مكّة و المدينة.

<sup>&</sup>quot; أمّا نخلة : فقد ذكر أنّه يوجد نِحلتان : نخلة اليمانية و نخلة الشمالية، و نخلة الشمالية تجتمع سيولها في واد يسمّى اليوم "واد فاطمة"، و رُحيل : موضع قريب من البصرة.

<sup>&</sup>quot; أمّا كبكب : فهو جبل خلف عرفات : ينظر معجم ما استعجم 178/2.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> أبو ذؤيب الهذلي: ص04.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> شعر الهذليين: ص12.

<sup>36</sup> حضارة العرب: ص40.

الموسمية لا تصل الحجاز حتى تكون قد أفرغت ماءها في مرتفعات اليمن الجنوبية. لذلك تعد الأمطار باعتبارها عنصرا حيويا أهم ما يحتاج إليه الإقليم، بل إن سكّانه يترقبون نزولها ويصلّون لها صلاة حاصة إذا تأخر موعدها، وحين تنزل قد تستمر أيّاما، وقد تدوم بضعة أشهر، ولكن متى احتبست تعرّض الإقليم كله للقحط المميت.

و لاعجب من أن نرى بعض شعراء هذيل يحتفلون بالمطر، و يصفون السحاب والبرق و الرعد و السيول في قصائدهم.

و قلّة المطر راجعة حتما إلى كثرة الصّحاري بشبه الجزيرة، هذه الصّحاري الّتي تقتحم إقليم الحجاز فتحيله بقاعا قاحلة جرداء تمتد إلى جانبها مناطق غنية و خصبة فتشكّل بذلك تمازجا طبيعيا غريبا، و قد أشار الدكتور أحمد كمال زكي إلى هذا التناقض عندما وصف إقليم هذيل و سراتها فقال: ".... إنّما نجد مظاهر التّناقض واضحة من النّاحية الجغرافية أيضا، فبينما نجد الجبال العالية الّتي تتجمّد قممها كجبل غزوان - و كانت تسكنه هذيك نجد إلى جانبها أغوارا موغلة في العمق و تركد في حرارة قاسية، و إلى جانب الوديان الخصبة ذات الجوّ المعتدل نشاهد قفارا و عساء الرّمال دقيقة الحصى، و في موضع تدبّ الحياة و ينمو الكلاً و تورق الأشجار، و في موضع آخر تموت التّربة و يمتنع الماء و تقفر الأرض". 38

إذن ألم يكن على حق من وصف هذا الإقليم بالشذوذ ؟ و هل نتوقع وجود حياة هادئة بمثل هذا الإقليم؟ طبعا لا فقد أثّر هذا التناقض على حياة أولئك للعرب، فهم مضطرّون دائما إلى التنقل و إلى النّزاع.

### ج- نزول هذيل بالسّراة :

لا شك أن حياة السّراة شاقة، و لسنا ندري بالضبط أسباب اختيار عشائر هذيل لمثل هذه الحياة، و لا نعلم كيف نزلت هذيل بهذه السراة بالذات فهذا أمر لا سبيل إلى الجرزم به أو القطع فيه، غير أنّ الإخباريين يروون أنّ قبيلتي مضر و ربيعة ظلّتا بالحجاز متحالفتين

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> شعر الهذليين : ص348.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> المرجع نفسه: ص10-11.

حتى وقعت بينهما الحرب فارتحلت ربيعة ، و انقسمت مضر إلى قيس عيلان و حندف ، وحندف - كما هو معلوم - هي أمّ طابخة و مدركة، وقد حدث أن شببّ قتال بينهما فانسحبت قيس مخلّفة حندق، ثمّ لم تلبث طابخة أن رحلت إلى نجد في حين ظلّت مدركة في تهامة و ما حولها.

و لمّا نزلت كنانة حنوب الحجاز احتلّت هذيل السّراة، و أصبح لها صدور أوديته و شعابها الغربية، أمّا مسايل تلك الشعاب و الأودية فقد أشرفت على الفرع الضّخصم من مدركة وهو خزيمة. هذا في حين كان من جيرانها "فهم" و "عدوان" من قيس عيلان، و يبدو أنّ نزول هذيل بهذه الجبال كان شيئا لم تجد منه بدّا؛ فهي في مدركة فرع صغير إذا قيست بخزيمة 40.

<sup>39</sup> معجم ما استعجم : 88-87/1.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> شعر الهذليين : ص11.

### ثانيا: هذيل اجتماعا و ثقافة

كان العرب القدماء بما فيهم هذيل يسكنون الصحــراء، و يعيشـون و في أجـواء طبيعية جدّ قاسية.

و في مثل هذه الظروف انبعث مجتمع هذيل بما يحمله من ثقافة قبلية حسّدت بحقّ جزءا من تاريخ العرب و نمط عيشهم، و الحقيقة فقد وحدت نفسي مضطرة إلى التركيز في بحثي على مرحلتين من حياة هذيل ، و هما : الحياة في الجاهلية و الحياة في صدر الإسلام ، وإنّي أعزو سبب هذا التّقسيم إلى معرفة مدى فاعلية القبيلة في هاتين المرحلتين.

#### 1- هذيل في الجاهلية:

في هذا العصر كانت القبيلة تمثل وحدة سياسية مستقلة و قائمة بذاتها، كما كانت وحدة اجتماعية لها نظمها و أعرافها و تقاليدها، فكلّ قبيلة كانت أشبه بدولة مصغّرة فهل كانت هذيل كذلك ؟

#### أ- هذيل في عهد الأساطير:

أوّل ما يلقانا من تاريخ هذيل القديم ما يرويه الطبري عن خروج للبّع في العرب يسير حتى ظاهر الكوفة أين تحيّر القوم، فسمّيت بذلك "الحيرة"، و كان فيهم من قبائل العرب: ممين وطيئ و كلب و جعفى و لحيان و هذيل. 43

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> العصبية القبلية و أثرها في الشعر الأموي للدكتور إحسان النص، دار اليقظة العربية، بيروت، ط1، 1964م: ص59.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> القيم الروحية في الشعر العربي حتى منتصف القرن العشرين لثريًا عبد الفتاح ملحس دار الكتاب اللبناني ، ط1، د.ت، ص 13.

<sup>.</sup> التبع: هو أحد ملوك اليمن يدعى قابوس و اسمه الكامل: أبو كرب بن ملكي كرب بن زيد بن عمر بن تبع و يقال له : ذو الأذعار.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> تاريخ الرسل و الملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، مكتبة الخياط، بيوت، ط1، د.ت: 686/2.

لكن أمر وجود هذيل مع من وجد في الحيرة مشكوك فيه من وجهة نظر الدكتور أحمد كمال، الذي يستبعد صحّة هذا الخبر و يستفيض في مناقشته مستدلا بآراء الكثير من الرواة والإخباريين. 44

و يروي الطبري أيضا حكاية التّبع الذي خرج طالبا اليمن فحاولت هذيل الإيقاع به طمعا في ماله <sup>45</sup>. و مع ذلك فمثل هذه الأخبار اعتبرها الكثيرون ضربا من الأساطير لا يؤخذ به.

و تمضي فترة طويلة دون أن تسمع عن هذيل أخبار إلى أن يفتح الأحباش اليمن فيبني أبرهة كنيسة ضخمة يقال لها القليس بغرض صرف حجّاج العرب عن مكّة، و انتشر خبر القليس بين عرب الشمال بسرعة، فخرج أحدهم إليه، و قعد فيه لكنّه أتى أمرا غضب له أبرهة، و لمّا التمس ذلك الرجل وجده قد رجع إلى أهله، فأقسم ليسيرن إلى البيت فيهدّمه. و خرج يريد البيت إلى أن بلغ أرض كنانة فأرسل إليه أهل تهامة رجلا من هذيل يقال له عروة بن حيّاض، لكنه لم ينجح في مهمته فقد صادف في طريقه رسول أبرهة فرماه فقتله، وكان ذلك بمثابة الشرارة الّتي أشعلت الحرب، إذ اقتحم بعد ذلك ابرهة مكّة فاستاق أموال تهامة من قريش، و في هذا الظرف تحالفت هذيل مع قريش و بعض كنانة لقتال أبرهة لكنهم تراجعوا لإدراكهم قوة الحبشة.

و القصة برَّمتها لا تعنينا بعد ذلك، فما يهمّنا هو دور هذيل، فبعد إنهزام أبرهة لجــــاً بعض رجاله إلى حبال هذيل، فوحد فيهم الهذليون مغنما فقتلوا منهم و أسروا كثيرا. 47 بعض بــ هذيل بعد عهد الأساطير:

<sup>44</sup> شعر الهذليين: ص24.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> تاريخ الرسل و الملوك : 903/1.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> نفسه : ص 44.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> شعر الهذليين: ص 25.

وتجعل أيّام هذيل مصبوغة بلون أحمر ممّا يعكس ظروف هذه القبيلة المضطربة الّتي لم تطمــح يوما في سؤدد.<sup>48</sup>

و أخبار هذيل أوضح في الجاهلية، فكتب الأخبار تحدّثت عن هذه القبيلة و حروبها وأيّامها و أعلامها في الجاهلية فقط إذ بدخول الإسلام توقّف الحديث عن هذيل لأسباب غير واضحة . و على أيّة حال فقد خصّصت ما بقي من البحث للحديث بإسهاب عن مميّزات مجتمع هذيل، و ما أمكنني جمعه من أخبارها، لكنّي أود أن أشير إلى السبب الّدي دعاني إلى تسمية هذه المرحلة من حياة القبيلة بـ "عهد مـا بعـد الأساطير" يتمثل في وضوح أخبارها وتسلسلها بأمهات الكتب و على ألسنة الثقات من الرّواة و الإخباريين.

#### 2- مميزات مجتمع هذيل:

هذيل كسائر قبائل العرب كانت تدين ببعض العادات و التقاليد كالكرم والشجاعة ونجدة الجار و احترام حقوقه، لكن مجيئ الإسلام حارب بعض هذه العادات كشرب الخمر واستباحة النساء و الثأر...، كما بارك البعض الآخر منها كالصدق و الأمانة و حفظ الجوار... "49.

ولقد أظهر الهذليون اعتزازهم بالكثير من الصفات في شعرهم من ذلك :

#### رفعة النسب و الإقدام:

و في ذلك يقول: "حذيفة بن أنس" مفتخرا بشجاعة قومه و إقدامهم: 50 تَشَأَنَا بَسِي حَـرُب تَرَبّتُ صِغَارُنَا نَ إِذَا هِـتَي تُمُورِي بِالسَّوَاعِد كَرَّتُ \*\* وَ تَحْمِـلُ فِي الأَبْطَالُ بِيضًا صَوَارِمًا نَ إِذَا هِي صَابَــتُ بِالطَّوائِفِ تَرَّتُ \*\* وَمَـا نَحْمَانَ مَنْ عَادَتُ مِنَ النَّاسِ ضَرَّتُ وَمَـا نَحْمَانَ مَنْ عَادَتُ مِنَ النَّاسِ ضَرَّتُ وَمَـا نَحْمَانَ مَنْ عَادَتُ مِنَ النَّاسِ ضَرَّتُ

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> شعر الهذليين: ص27.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> أبو **ذ**ؤيب الهذي : ص16.

<sup>\*</sup> حذيفة بن أنس : 'حد بني عامر بن عمر و بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل .

<sup>50</sup> ديوان الهذليين : أدار القومية للطباعة و النشر ، القاهرة، ط1، عام 1965م: 29/3.

<sup>..</sup> بيضا صوارما : سيوف ، صابت : نزلت، الطوائف : النواحي يريد الأيدي و الأرجل.

تَرُت: قطعت، بظر في الديوان: 29/3-30.

فالشاعر هنا يشيد بشجاعة قومه و إقدامهم الّذي نشأوا عليه منذ نعومة أظـــافرهم، وبنفس الطريقة يفتخر "عمرو بن هميل اللّحياني" برفعة نسبه و عراقة أصله فيقول: أق خُــزَيْمَةُ عَمّــنَا وَ أَبِي هُذَيْلِهُ : وَكُــالُّــهُم إِلَى عِزَّ ولَّيْت \* أَبِي لِي صَارِخُ كَالسَّيْل لَهُدُ ﴿ ﴿ وَعُزَّ لُلَّا لَا يَسْرُولُ ثَبِيتُ فعمرو يعتبر حياة الغزو و السُّؤدد الَّتي يعيشها قومه مكرمة يفخر بها.

#### حماية الجار :

والقفار، فحياتهم غير الآمنة و المهدّدة جعلت علاقة الجوار متينة، إذ تختلف القبيلة مع جارتها و قد يتطوّر هذا الخلاف و يبلغ درجة سفك الدّماء، لكن سرعان ما يزول هذا الخـــلاف إذا تستطيعه. و في مثل هذه الظروف كانت هذيل تحيا تناصر و تجــير، لكنّهــا تعــادي مــن يعاديها، و قد تخوض حربا ضروسا لردّ أسير إلى أهله، و في ذلك يقـــول شـاعرهم "أبـو

> ُ فَلاَ تَحْسِبَنُ جَارِي لَدَى ظِلَّ مَرْخَةٍ وَلاَ تَـحُسِبنَّه فَقُعَ قَاعٍ بِقَرْ قَرْ \*\* وَ لِكُنَّنِي جَــُمْرُمُ الْغَضَا مِنْ وَرَائِهِ ن يُستَخفِّرنِي سَيْفِي إِذَا لَمْ أَخَفَّرُهُ

و شربها كان من العادات المعروفة في الجاهلية بشكل خاص، لذلك ذكرها الهذليــون في شعرهم و وصفوا لونها و طعمها و تأثيرها و إن لم يطيلوا في ذلك، فهم أعـــراب غــير مستقرّين لا نتوقع أن نجد في شعرهم وصفا لجالس الخمرة على حدّ تعبير الدكتـــورة نــورة الشملان. 53

<sup>51</sup> عمرو بن هميں : شاعر جاهلي ذرب اللّسان برع في الفخر و الهجاء و البيتان موجودان في "شرح أشعار الهذليين" لأبي سعيد السكري، تحقيق عبد الستار أحمد فرَاج، مكتبة دار العروبة ، ط1، د.ت: 815/2-818.

حزيمة : أحدا أكبر بطون هذيل ، نهد : ضخم، ثبيت : ثابت.

<sup>52</sup> أبو حندب بن مرَة القردي شاعر فحل، و يبدو أنّه جاهلي إذا لم أعثر على أخبار تدلّ على انّه مخضرم. ينظر ديوان الهذليين: 92/3.

وتؤخذ و ليس عليها ستر.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> أبو ذؤيب الهذلي: ص 19.

#### المرأة :

"كلّ مجتمع إنساني يجمع المرأة و الرحل في مشاركة حيّة يختلف دور كلّ منهما ويتفاوت بتفاوت ذلك المجتمع"<sup>54</sup>. على ضوء هذه النّظرة نستشعر أنّ وضع المرأة في المجتمع البدوي يختلف تماما عن وضعها في الحضر، لكن مع هذا يبدو أنّ المرأة في مجتمع هذيل كانت تتمتّع بقدر من الحرية لم تحظ به عند غيرها من القبائل، و تحظى بقسط كبير من اهتمام الرجل بها و اهتمامه بها، وفي شعرهم شواهد كثيرة تدلّ على ذلك.

و المرأة باعتبارها شريكة أو حبيبة تختلف في نظر كلّ شاعر، فقد يحبّها دون أن يصارحها، و يحرص على حياتها حتّى من نفسها، فيتظاهر إن رآها - بعكس ما يبطن حرصا على كرامتها و خوفا على عرضها، و هو حال أبي ذؤيب \* كلّما لمح محبوبته. 55 مالي أحـن إذا جمالك قرّبت : و أصدّ عنك و أنت منّـي أقرب

وقد يضرب الشاعر بعرض الحائط كلّ عرف أو تقليد يحرّم مغازلة المحبوبة علنا ، فيذكرها جهرا و يناجيها دون أيّ خوف أو وجل مثل ما هو موقف أبي العيال حين يقول: 56 بخلت فطيمة بالّذي توليني : إلاّ الكلام و قلّما يجديني

و لعل حادثة خيانة محبوبة أبي ذؤيب له مع رسوله لها علاقة وثيقة بما قلناه عن حرية المرأة الهذلية و جرأتها 57، كما يمكن الربط بين هذه الحادثة و بين سؤال هذيل للرسول صلى الله عليه و سلم في إباحة الزنا، كذلك يمكن الربط بين هذا الخبر و عادة ختان النساء التي يعدّها الهذليّون مفخرة، فهذا هذلي يهجو خصما له قائلا:

إلى معشر لا يختنون نساءهم .. و أكل الجراد فيهم غير أفئد

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> أبو ذؤيب الهذلي: ص20.

<sup>·</sup> أبو ذؤيب : هو خويلد بن خالد بن محرث بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن سعد بن هذيل، شاعر جاهلي إسلامي.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> ديوان الهذليين : 63/1.

<sup>56</sup> المصدر نفسه :256/2.

<sup>57</sup> حبر خيانة محبوبة هذيل مفصل في ديوان الهذليين : 152/1.

<sup>58</sup> شرح أشعار الهذليين : 393/1، و البيت لشاعر يقال له : معقل بن خويلد الهذلي.

فمحتمع هذيل و إن قدّس المرأة و بجّل شخصها، فإنّه لم يلم عادة وأد البنات، وكتب التاريخ و الأخبار في جملتها أكّدت نسبة هذه العادة إلى قبائل شبه حزيرة العرب بما فيهم هذيل.

#### العصبية القبلية:

و يبدو أنّ هذيل و على غير عادة العرب لم تكن تحفل بما يعرف بالعصبيّة القبليّة؛ أي أنّ أفرادها لم يركّروا اهتمامهم على علاقاتهم الدّاخلية، بل و أكثر فإنّ رابطة الـــدّم لم تكن تعني لهم شيئا مقابل ما قد يستفيدون منه من مردود مادّي أو ما شابهه و إنّ ما يؤكّد هذا الرأي ربما هو تلك الأخبار المتفرّقة في كتب الأخبار و التاريخ حوّل أيّام هذيل ، فهذا أبو الفرج الأصفهاني يورد إحدى قصص أبي جندب الذي كان له جار من بـــي خزاعــة يقال له حاطم أوقعت به بنو لحيان- وهم أهل أبي جندب - فقتلوه و استاقوا أمواله و قتلوا امرأته، و لمّا تعافى أبو جندب بعد مرض خرج من أهله حتّى قدم مكّة فشق توبه و جعـــل يصيح قائلا:

إِنِّي امرؤُ أَبْكِي عَلَى جَارِيَّة : أَبْكِي عَلَى الكَّغْبِيِّ وَالكَعْبِيَّةُ \*\*
وَلَوْ هَلكُتُ بَـكَيا عَـلَيَّه \* : كَانْكا مَكَانَ التَّوْبِ مِنْ حَقُوْيَّة \*

و لمّا فرغ من طوافه و قضى حاجته من مكّة، خرج و اجتمع ببعض خلعاء وصعاليك بكر و خزاعة فاستجاشهم على بني لحيان ثأرا لما حلّ بجاره، فقتل منهم، و سبى من نسائهم، ثمّ أنشأ يقول : 60

لَـقَدْ أَمْـسَى بَنُو لِحِيَانَ مِنِّي : بِحَـمُدِ اللهِ فِـي خِزْي مُبِينِ اللهِ فِـي خِزْي مُبِينِ اللهِ فِـي خِزْي مُبِينِ تَرَكْتُهُمْ عَلَى الرّكبَاتِ صُغَّرًا : يُشِيبُونَ الذَّوَائِبَ بِالأَنِـين

 $<sup>^{59}</sup>$  الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني  $^{59}$ 

<sup>..</sup> يريد القول : سأبكي بجوارهما (الجار و زوجته) و لو هلكت طلبا للثأر لأنّهما كريمان

<sup>.90–86/3 :</sup> لأبيات الأربعة موجودة بـــ : ديوان الهذليين الأربعة موجودة بـــ : ديوان الهذليين الأربعة موجودة بـــ :  $^{60}$ 

كان هذا ملخصا عن أهم ملامح مجتمع هذيل، أردت من خلاله تقديم صورة لحياة هؤلاء الشعراء الذين شهد لهم كبار الرّواة كالأصمعي، و أماثل الأئمة كالشافعي، وصدور المؤلّفين كأبى سعيد السكري بالفصاحة و سعة البيان.

#### 3 حياة هذيل الدينية :

#### أ- عقائد هذيل قبل الإسلام:

كانت هذيل مثل سائر القبائل العربية تدين بالوثنية، و كـــلّ الكتــب أشــارت أنّ "سواع" كان صنم هذيل، و كان واحدا من الأصنام الّتي عبدت في قوم نوح، فقـــد كـان للممذان ثمّ أصبح لهذيل، و في ذلك يقول رجل من العرب: 61

تراهم حول قيلهم عكوفا : كما عكفت هذيل على سواع

حاء في الأثر: "إنّ أوّل من اتخذ تلك الأصنام من ولد إسماعيل و سمّوهـــا بأسمائهــا حين فارقوا دين إسماعيل هذيل اتخذت سواعا فكان لها بُرهاط\*\*\* أمّا الّذي دعاها إليه فهـــو الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل". 62

وقد أشرفت على سدانة سواع لحيان، و الظاهر أنّ قبيلة هذيل لم تكن تعبأ به كثيرا، و بدليل أنها لم تذكره أبدا في شعرها رغم أنّه تراث ضخم صوّر جزءا كبيرا من حياتها في الجاهلية. 63

و لئن اشتهرت هذيل بعبادة سواع، فإنها لم تنفرد بعبادته إذ شاركتها بعض قبائل مضر ككنانة و قيس، عيلان... و في المقابل عبدت هذيل إلى جانب خزاعة "منساة" آلهة القضاء و القدر. فهذيل ككل قبائل العرب لم يكن يعنيها أن تنصرف إلى صنم واحد، ذلك أنّ القبائل العربية كانت تعبد صنما خاصًا بها، و اصناما أخرى كانت لغيرها. 64

<sup>61</sup> الساميون و لغاتهم ، تعريف القراءات اللغوية و الحضارية عند العرب للدكتور حسن ظاظا، الدار الشامية بيروت، دار القلم دمشق، ط2، د.ت: ص116-117.

<sup>\*\*</sup> برهاط: واد يقع قرب مكّة.

<sup>62</sup> بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب تأليف السيد محمود شكري الألوسي ، شرح محمد بهجت الأثر ، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ط1، د.ت، 289/1.

<sup>63</sup> شعر الهذليين : ص48.

<sup>64</sup> المرجع نفسه: ص50.

و يذكر الطّبري أنّ سواعا هدم في السّنة الثامنة للهجرة و هي السنة الّتي فتحت فيها مكة، هدمه عمرو بن العاص، و يذكر أنّ عمرا حين انتهى إلى الصنم: "قال له السادن: لا تطيق هدمه: قال له عمرو: أنت على الباطل بعد؟ ثم هدمه، و لم يجد في خزانته شيئا، فالتفت إلى السّادن قائلا: كيف رأيت؟ قال: أسلمت و الله". 65

إضافة إلى ذلك كانت هذيل تأخذ بمجموعة من المعتقدات الخرافية التي لا تقوم على أي أساس علمي، بل تحكمها الصدفة البحتة كالتشاؤم ببعض الحيوانات مثل الغراب و نعيقه، كذلك ظاهرة زجر الطير \*\* ، علما أنّ هذيل كانت تتشاءم بالسانح عكس القبائل الأحرى الّتي كانت تتشاءم بالبارح. \*\* 66

#### ب- إسلام هذيل:

في الحقيقة ليس هناك في الكتب ما يشير إلى ظروف إسلام هذيل و لاحتّى متى أسلمت، إذ لا نعرف الدور الذي كانت تلعبه هذه القبيلة في فترة البعثة النبوية، و ذلك راجع لاتساع رقعتها و تفرّق عشائرها و لسكوت كتب التاريخ عنها، لهذه الأسباب لا يمكن الجزم بشيء في هذا الموضوع، إنّما تروي بعض الأخبار أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي ذا الجاز - و هي سوق هذيل - يعرض نفسه على النّاس داعيا إلى الدّين الجديد. 67

و ربّما كان ذلك أوّل احتكاك بين الرسول صلى الله عليه وسلم و هذيل، ثمّ يعترضنا خبر إسلام الصحابي عبد الله بن مسعود – باعتباره هذليا – هذا الّذيّ آثر صحبة الرسول الكريم كما استطاع أن يجهر بالقرآن في مكّة. 68

و تأتي الهجرة الكبرى فغزوة بدر، تليها "أحد" في العام الثالث، و يحسس الرسول الكريم بحركة كبيرة تدبّر له في الخفاء لا من قريش بل من طرف هذيـــل، فيبعـــث عليــه

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> تاريخ الرسل و الملوك : 66/3.

<sup>&</sup>quot; البارح: هو ما مرّ من الطير أو الوحش عن يميننا و السانح: ما مرّ يسارا .

<sup>66</sup> المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي جامعة بغداد ، ط2، د.ت : ص

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون ، دار الفكر، ط1، د.ت: ص93–94، و ينظر أسواق العرب، عرض أدبي وتاريخي، دار الشورى – بيروت، ط1، 1979م: ص 162–163.

<sup>68</sup> شعر الهذليين: ص51.

السلام من يتقصى الخبر ليعلم أن سفيان بن نُبيح الهذلي زعيم اللحيانيين استطاع أن يجمع حوله حشدا كبيرا من الثائرين على الدين الجديد؛ على أن الله لم يشأ أن تمضي هذيل في عزمها إذا أحبط الرسول صلى الله عليه و سلم أمرها بقتل زعيم هذه الحركة.

و يمرّ شهر على هذه الحادثة ، فيأتي جمع من هذيل إلى الرسول صلى الله عليهوسلم يدعي الإسلام و يرجو الرسول أن يبعث معهم جمعا من أهل الدين ليعلموهم الإسلام، فيلين قلب المصطفى عليه الصلاة و السلام، فيرسل معهم وفدا مكونا من خيرة فقهاء المسلمين وهم كما جاء في تاريخ الطبري : مرثد بن أبي مرشد الغنوي، و خالد بن بكير ، وعاصم بن ثابت، و حبيب بن عدي و زيد بن الدثنة، و عبد الله بن طارق، و خرج القوم ومعهم وفد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أتوا الرّجيع - وهو ماء لهذيل قريب من مكة - فاستصر خوا هذيلا كلها فانتبه أفراد الوفد و قاموا لقتال الكفار لكنهم هزموا، لقلتهم فقتل بعضهم و أسر بعضهم الآخر.

و في أعقاب هذه الحادثة تبلبلت الأفكار، و كثرت الأقاويل و اشتدّت الأطماع، واستسلم بعض أهل المدينة لنوع من الشك كما انتهز المنافقون هذه الفرصة لنشر أكاذيبهم فقالوا: يا ويح هؤلاء المفتونين الّذين قتلوا هكذا، لا هم قعدوا في أهلهم و لا هم أدّوا رسالة صاحبهم 71، فترل قول الحق تعالى: {وَهِنْ النّاهِسِ هَنْ يُعْجِبُكُ فَوْلُهُ فِيهِ الْهَيَاةِ السّلمين على الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى هَا فِيهِ فَلْمِهٍ \$ 27". فاشتد غضب الرسول و المسلمين على هذيل، و لعل هذا يفسر في نظر أحمد كمال سبب سكوت معظم الرّواة عن التحدث عنها و الإهتمام بها لا سيما بني لحيان إذ لا نقف بعد ذلك على أخبار هُذيل في عصر البعثة على الإطلاق كأنّما اختفت عن المعمورة إلى أن تفتح مكة و لا يطول الأمر بهذه الفئة الثائرة فتستكين و تخضع لسلطة الحق فيسلم معظم أفرادها، بل ربّما لم يبق على شركه إلا هؤلاء الموغلون في البادية. 73

<sup>69</sup> شعر الهذليين : ص52.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> تاريخ الرسل و الملوك: 1431/1.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> شعر الهذليين : ص 52.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> الآية 204 من سورة البقرة .

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> المرجع نفسه : ص 58-60.

#### 4- نشاط هذيل الإقتصادي:

إذا كانت أنماط الحياة في إقليم الحجاز بشكل عام تختلف فلا شك أن حياة الآخذين بها تختلف و تتباين، إذ نجد طبقة من العرب تعنى بالزراعة و أخرى تنصرف إلى التجارة، وطبقة ثالثة تأخذ بالرعي و الصيد، و كل من هذه تكاد تكون وحدة اقتصادية تستقل بحياتها في بيئة معينة.

و هذيل باعتبارها تسكن الإقليم، لم تكن تعرف حياة الاستقرار فهي لم تنزل مدنا و قدى، فكانت بذلك أميل إلى البداوة لا تملك نظاما اقتصاديا قائما، و إن وجود بعض عشائرها بمناطق غنية كأحد أهم مصادر الرزق، ففي غزوان بالذّات كانت ثمّة أشجار فاكهة تنتفع بثمارها هذيل. 75

أمّا التجارة فلم تحدّثنا كتب التاريخ عن ممارسة هذيل لهذا النشاط إطلاقا، لكنّين وحدت نفسي آخذ باستنتاج الدكتور أحمد كمال زكي حينما يقول ".. من السّهل أن نقول أن تحارة الحجاز لم تكن في يد هذيل و إنّما كانت في يد أهل يثرب و خيبر مكة، و يحدّثنا القرآن الكريم أنّه كان لقريش رحلتان كبيرتان إحداهما إلى اليمن زمن الشتاء، و الأحرى إلى الشام في فصل الصّيف : ﴿ الإيلَافِيمِ فَرَيْشٍ إِيلَافِهِمُ وَ مُلَةً الشّتَاء وَ الصّيف : ﴿ الإِيلَافِمِ فَرَيْشٍ إِيلَافِهِم وَ مُلَةً الشّتَاء وَ الصّيف المحمد الما العام... ". أمّا

فهذيل لم تستطع أن تقف بتجارة أمام قوّتين هائلتين، قوّة اليهــود و قــوّة قريــش، وبالتّالي كان حظّها في الإشتغال بالتّجارة محدودا جدّا، بل مقصورا على بعــض المبــادلات البسيطة و ذلك بحكم وجود عشائرها على الطرق التجارية.

<sup>74</sup> شعر الهذليين: ص76.

<sup>75</sup> معجم ما استعجم : 811/2.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> سورة قريش.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> شعر الهذليين : ص78.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> الآية 5 من سورة النحل.

حرموا كلّ شيء سواها، لذلك كانت استقامة اقتصادهم مرتبطة بها و موقوفة عليها، فهـــم بدو اعتادوا امتلاك القطعان، و امتهنوا الرعي فلا وجود لنشاطات اقتصادية أخرى بــــإقليم كذلك الّذي عاشوا به.

و إذا كان الصّيد بالنسبة للعربي متعة و رياضة يعشقها فإنّه لدى كثير من عشائر هذيل أساس لمعاشهم، و شعرهم حافل بأحاديث الصيد، فهم يعرضون صورا إنسانية وبسيطة لصيّاديهم، فإذا هم أناس قست عليهم الحياة، لكنّهم مع ذلك ذوو بأس شديد تخفي أحسادهم الضعيفة أيدا لا حدّ له و جلدا استمدّوه من قسوة الجبل و صلابة الصّحور.

و ممّا قيل في الصّيد مرثية صخر الغيّ ألّي يبكي فيها أخا له و هي قصيــــدة رائعــة يتخلّلها وصف دقيق و جميل لمظاهر الصّيد ، إذ يقول في مطلعها: 80

لَعَمرِ أَبِي عَمْرٌ و ُلَقَدٌ سَـَاقَهُ المنآ : إلى جَدَثِ يُوزَى لَه ُبِالأَهَاضِبِ \*\* إلى أن يقول واصفا اقتناص الطّريدة :

أَحَاطَ بِهِ حَتَّى رَمَاه وقد دَنَا : بَا أَسَّمَرَ مَفْتُوقٍ مِنَ النَّبُلِ صَائِبِ \*\* فَنَادَى أَخَاه مُنَمَّ طَارَ بِشَفْرَةِ : إِلَيْهِ احْرِزَارَ الفَعْفِعيّ المُنَاهِبِ \*\*

و المطّلع على القصيدة كلّها سيجد وصفا دقيقا لتحايل الصّيـــــاد للحصــول علــى الوعل، كما سيجد وصفا للعقبان و ما بوكرها من لحوم الحيوانات و الطّيور، و للإشارة لقد نسبت هذه القصيدة في الكثير من الكتب إلى أبي ذؤيب، و على أيّة حال فهي تحسّد اهتمام هذيل بالصّيد. 81

و اشتيار العسل يعد أهم مصادر رزق هذيل، وتعليل ذلك كثرة ما في هذه المنطقـــة من جبال عالية تجذب إليها النحل لما فيها من موارد ماء تنبت على حوافها ألوان مختلفة مـــن

<sup>79</sup> شعر الهذليين : ص85.

صخر الغي : هو صخر بن عبد الله الخيثمي ، يسمى بصخر الغي لخلاعته و كثرة شرّه.

<sup>80</sup> شرح أشعار الهذليين: 1/245-250.

<sup>&</sup>quot; المنا : القدر، الجدث : القبر ، يوزى : يسوّى، و ينظر شرح الديوان : 245/1.

<sup>\*\*</sup> المفتوق من النبل: هو السهم الواسع النصل.

<sup>..</sup> شفرة : سكين، اجتراز : يقال اجتراز أي قطع، الفعفعي : الخفيف، المناهب : المبادر ، ينظر الشرح : 250/1.

<sup>81</sup> أبو ذؤيب الهذلي : ص129.

الأزهار، فمن الطبيعي إذن أن ترتبط حياة بعض هذيل بهذه الناحية، و يتعرَّضون من أجلها لأنواع شتى من المشقّة. 82

و على كلّ لا ينبغي أن نغفل ظاهرة أخرى التصقت دوما بالبدوي بل و امــــتزجت بدمه و اعتبرها وسيلة للظّفر بالرزق، و ماذا تكون هذه الوسيلة غير الغزو؟

و مجمل القول: إنّ قبيلة هذيل لم تترك شيئا في الحياة إلاّ ومارسته، إذ كانت تلائـــم بين ما تريده و بين ما هو كائن، فإن كان رعي رعت، و إن كانت تجارة تاجرت، لكنهـــا سارت على نهج سائر الأعراب فاحتقرت الصناعة و الحرف.83

#### 5- ظاهرة الذؤبان في مجتمع هذيل: \*\*

كنّا في حديثنا عن سعي هذيل لطلب الرزق تطرّقنا لغزو مشروع تخطّط لــه القبيلـة وتجمع عليه، و لكن بالمقابل هناك غزو تراه القبيلة غير مشروع، غزو يشنّه أفراد طبقة شذّت عن المحتمع، و أبت أن ترضخ للعسر و الضّيق الّذي يفتك بها، و من يكون هؤلاء الأفراد غير الصعاليك أو ما اصطلح على تسميتهم بالذؤبان، فمن هم ذؤبان هذيل؟ و ما هي ظـــروف حياتهم ؟

#### أ- ذؤبان هذيل:

هذيل ككلّ القبائل العربية خرج منها لصوص و صعاليك تحدّث عنهــــم التـــاريخ، لكن الملفت للنظر أنّ صعاليك هذيل عرفوا بالعدّائين، ذلك لأنهم كانوا يسابقون الخيل.84

و في الحقيقة أفراد هذه الطبقة المتمردة ما هم إلا فقراء أنهكتهم الحياة فاختاروا لأنفسهم أسلوبا خاصا بهم، إذ كان يجمعهم إحساس واحد هو أنهمم مظلمون في الحياة، وكان عليهم رفع هذا الظلم بسواعدهم و رماحهم، على أن هذه الطبقة الفقيرة يمكن تقسيمها إلى قسمين: صعاليك وجدوا الحل في خدمة السادة و الأغنياء أو انتظار ما تأتي به الأيّام، و صعاليك أبت نفوسهم هذا الحلّ، فواجهوا القبائل بعدوانهم و غزوهم الّذي خلق

<sup>82</sup> شعر الهذليين : ص86.

<sup>8%</sup> فجر الإسلام لأحمد أمين، دار الكتاب العربي ، بيروت-لبنان- ط1، د.ت : ص08.

<sup>.</sup> الذؤبان : من ذئب: ذأبا : صار كالذَّئب خبثا و دهاءا ، و ذؤبان العرب هم صعاليك العرب أي فقراء العرب المتمردون .

<sup>84</sup> أبو ذؤيب : ص66.

صراعا مستديما جعل عشائرهم تخلعهم و تتبرأ منهم على الملإ، فهاموا على وجوههم في صحراء مقفرة. 85

فالمحتمع يحاربهم و الطبيعة تحاربهم، فهل يستسلمون للموت؟ و لنتمعّن في قول أبيي حراش : 86

أَوْدٌ شَجَاعَ البَّطْنِ قَدْ تَعْلَمِينَه : وَ أُورِثُ غَيْرِي مِنْ عِيَالِكِ بِالطَّعْمِ \*\* تَعْلَفَةَ أَنْ أَحْيَا بِسَرَغِم وَ ذِلَتِي : وَ لَلْوَتُ خَيْرُ مِنَ حَياةٍ عَلَى رَغْمِ

فهو فقير، لكنه لا يريد أن يكون ذليلا ، و هو يؤثر الموت على حياة تأتيه بالهوان، ولا عليه إن شذ و وقف الكل ضد . و كتب الأخبار حافلة بقصص أولئك الذؤبان و غاراتهم على القبائل المجاورة، إذ يخبرنا أبو الفرج أن صخر الغي كان يغير على خزاعة حتى قتلته، كما كان عمرو ذو كلب ، يغزو فهما باستمرار إلى أن تمكنت من قتله 87 إضافة إلى غزوات أبي خراش و أخويه أبى الأسود و عروة لها. 88

## ب- أسلوب حياة الذؤبان:

قسوة البيئة جعلت أولئك الفقراء لصوصا محترفين، لا يجدون ما يأكلون والا بمشقة بالغة، يرون في الوقت نفسه ناسا منعمين، يذوقون من الحياة فنونا، و يعرفون من العيش ألوانا لذيذة، فراعهم ذلك الفرق الهائل ووصل بهم الأمر إلى حسد أولئك المنعمين و الترصد بشرواتهم.



<sup>85</sup> شعر الهذليين : ص88.

<sup>86</sup> ديوان الهذليين : 128/2.

<sup>&</sup>quot; الشجاع : يقصد به الجوع، لأن المثل يقول : الجوع يتلظّى في حوفي كما يتلظّى الشجاع، الطعم : الطعام، الرغم: الهـــوان، ينظــر الديــوان : 128/2.

عمرو ذو كلب : هو عمرو بن العجلان بن عامر بن برد بن منبّه، وهو أحد بني كاهل و يقال له ذو كلب لأنه كان معه كلب لا يفارقه.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> الأغاني : 21/20–22.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> المصدر نفسه : 42/21.

<sup>89</sup> شعر الهذليين : ص 104–108.

أما الأسلوب الذي كان يسلكه أفراد هذه الطبقة، فقد كان شاقا عنيفا يتلخّــــص في الغزو و استعمال القوة لنيل المآرب ، فأصبح الآمنون يخشونهم و يقدّرونهم لكــــن دون أن يهادنوهم أو يتركوا لهم شيئا.

وقد كان الذؤبان يقصدون أماكن معينة كمكة التي كانت تشكل هدفا رئيسيا لهم، لأنهم كانوا يعلمون أنه مهما تكن ثرواتها الزراعية فإنها وافرة الغنى بأهلها الأشراف، إضافة إلى الطرق التجارية بين الطائف و الحرم، كانوا يتوزعون على الطرق مستخفين في الحبال حتى إذا اقتربت قافلة ما باغتوها، ثم أسرعوا إلى شعاب الجبال لا يقدر على إمساكهم أحد. <sup>19</sup> فهم يغزون ما داموا معرضين للفقر و القحط، و ما دامت إبلهم تموت و ليس هناك أدل من أبيات مالك بن الحارث \* التي تلخص نظرة الذؤبان للحياة: 92

قَلَسْتُ بِمُقَصْرِ مَا سَافَ مَالِي : وَلَوْ عُرِضَتْ بِلُبَّتِي الرِّمَاحُ \*\*
وَ مَــَنْ تَقُلِلْ حُلُوبَهُ وَيَنْكُلُ : عَنْ الأَعْدَاء يَغَبُقُهُ القَرَاحُ \*\*
فُلُومُوا مَا بَذَا لَكُ مُ فَإِنِّ فِي : سَأَعْتِبُكُم إِذَا انْفَسَحَ الْمُرَاحُ وَلُومُوا مَا بَذَا لَكُ مُ فَإِنِّ فَي نَدَهُمُ فَإِنَّ لَكُ مُ اللَّا الْفَسَحَ الْمُرَاحُ وَلَوْ لَمْ يَسُعُوا وَأُوجَ هُمُ مِقِبَاحُ لَلَّا الْمُسْرِمُونَ لَهُ مُ سُحُوداً : وَلَوْ لَمْ يَسُعُقَ عِندَهُمْ ضَيَاحُ \*\*
يَظُلُّ الْمُصْرِمُونَ لَهُ مُ سُحُوداً : وَلَوْ لَمْ يَسُعُقَ عِندَهُمْ ضَيَاحُ \*\*

فالشاعر يرى أنَّ الفقر ذلَّة، و القوَّة هي الطريق إلى الغني و الشرف.

و الجدير بالذّكر أن هذيل بفضل أولئك الشّذاذ حفظت مكانتها بين القبائل، فخافتها العرب و أصبحت سائر العشائر و القبائل تحسب لها ألف حساب، و من مثل قريش مالا وقوّة إلاّ أنّها كانت تحرص على ودّها و تعمل على أن يكون بينهما سلام مستديم.

<sup>90</sup> شعر الهذليين : ص104.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> المرجع نفسه: ص108.

<sup>\*</sup> مالك بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> ديوان الهذليين : 81/3-82.

<sup>\*</sup> ساف مالي : مات مالي : يريد القول : لن أتوقف عن الغزو ما دامت إبلي تموت .

<sup>...</sup> حلوبته : ما يحلب، ينكل : يجبن ، المراح : مكان يريح فيه إبله و هو يريد السخرية، بقوله : سأتوقف عن الغزو و متى أصبح لي إبل كثيرة.

<sup>\*\*</sup> المصرمون : المقلون ، الضياح : اللبن الكثير الماء.

<sup>93</sup> شعر الهذليين : ص112.

# ثالثًا: هذيل في صدر الإسلام

مرة أخرى وجدت نفسي أقف في مواجهة تاريخ غامض و أخبار متقطعة تحتاج إلى جزم، فمهما يجتهد الباحث في تقصي أحوال هذيل بعد إسلامها لن يعثر على ما عساه يلقي الضوء على الطريق الذي سارت عليه، باستثناء ما تواترت روايته من أن هذه القبيلة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحل لها الزنا، لكن المؤرّخين لم يحدّدوا لهذه الحادثة مناسبة، والواضح أنهم استدلوا في نقل هذا الخبر بأبيات لحسان ابن ثابت يستنكر على هذيل سؤالها إذ يقول: 94

ن ضَلَّتُ هُدَيْلُ بِمَا سِالَتَ و لَمُ تُصِبُ الْمَاتِ وَ كَانُوا سُبَّةَ العَرَبُ نَصِ الْمَاتِ وَ كَانُوا سُبَّةَ العَرَبُ نَدَ مَوْ لَكُوْمَةٍ عَنْ مَنْزِلِ الحَوَّبِ نَدَ عُو لِكُوْمَةٍ عَنْ مَنْزِلِ الحَوَّبِ نَدَ عُو لِكُوْمَةً عَنْ مَنْزِلِ الحَوَّبِ نَدَ وَ أَنْ يُحَلُّوا حَرَامًا مَا كَانَ فِي الكُتُبُ ثَنِ الكُتُبُ وَ أَنْ يُحَلُّوا حَرَامًا مَا كَانَ فِي الكُتُبُ ثَا الكُتُبُ أَوْ الكُتُبُ المَا كَانَ فِي الكُتُبُ المَا المُعَالَ اللَّهُ المَا المُنْ المَا المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المُنْ المُنْ المَا المَا المَا المَا المَا المُنْ المُنْ المُنْ المَا المُنْ المَا المَا المَا المُنْ المُنْ المَا المَا المَا المَا المَا المُنْ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المُنْ المُنْ المَا المَا المَا المَا المَا المُنْ المُنْ المَا المَا المَا المَا المَا المُنْ المَا المَا المَا المُنْ المُنْ المَا ال

سَالَتُ هُذَيْلُ رَسُولَ اللهِ فَاحِشَة : سَأَلُوا رَسُوهُمْ مَا لَيْسَ مُعْطِيهِمْ : وَلَـنْ تَـرَى لِهِـذَيْلِ دَاعِيّا أَبَدًا : لَقَدْ أَرادُوا خِعلالَ الفَحْشِ وَيْحَهُم : لَقَدْ أَرادُوا خِعلالَ الفَحْشِ وَيْحَهُم :

### 1- هذيل بعد البعثة :

# أ- في خلافة أبي بكر الصديق:

بمجرد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم و وقوع الردة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، انشغل المؤرخون عن أحبار هذيل، فلم يأتوا بجديد إذ لم يحدّثونا عن هذيل المرتدّة و لا عن هذيل التي تمسّكت بحبل الله، و سبب ذلك - في اعتقادي- هو تفرق عشائر هذيل و انضواء أفرادها تحت لواء الدولة الإسلامية لكن مع هذا يبقى أن نتساءل هل شاركت هذيل عمليا في بناء الدولة الإسلامية ؟

واضح مما حاء في شعر هذيل أنّ عشائرها تشتّت، و هاجرت تاركة مهدها الأول بغرض الغزو، إذ انضم أفرادها إلى الجيوش الإسلامية، وشاركت بعض عشائرها جيرانها الغزو ككنانة و هوزان و تقيف و سليم و غيرها، و على أيّة حال خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت قصيرة، و بالتالي لم يكن فيها شيء، يثير من أخبار هذيل. 95

<sup>94</sup> ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، دار صادر ، بيروت، ط1، عام 1974م: 443/1.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> شعر الهذليين : ص64.

## ب- في خلافة عمر بن الخطاب:

بنهوض عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بأمور المسلمين انتهج سياسة الفتح، فشجّع قبائل العرب على الغزو، و دفعها إلى ملك الروم و الفرس، و يبدو أنّ مثل هذه الحروب أفنت الكثير من أبناء هذيل، ففي أخبارهم جاء أنّ ابن الشاعر أبو خراش غزا مع المسلمين فأوغل في أرض العدو، فقدم أبو خراش المدينة و شكا للخليفة عمر شوقه إلى ابنه وحاجته إليه و تعلّقه به، بعد أن قتل إخوته و انقرض كلّ أهله و لم يعد له من معين و أنشأ يقول : 96

أَلاَ مَـنْ مُبْلِغُ عَنِي خِراشاً : وَقَـدُ يَـاْتِيكَ بَـالنَّبا البَّعِيدُ وَقَـدُ يَـاْتِيكَ بَـالنَّبا البَّعِيدُ اللَّهِ عَرَاشُ بَأَنَّ خَيْر الله : يَـمُهَاجِر بَعْدَ هِجْرَتِهُ زَهْيَدُ\*\*
فرد إليه عمر بن الخطّاب ابنه و أمر أن لا يغزو من له أب عجوز إلا بعــد أن يـاذن

و الواقع أنّ عهد عمر بن الخطاب شهد الحركة الكبرى لارتحال عشائر هذيل إلى خارج الحجاز 98، إذ تواترت أخبار بعض الأفراد و الجماعات في حوادث و قصص ارتبطت من حيث الزمن - بخلافة عمر رضي الله عنه.

# ج- في خلافة عثمان بن عفان :

يبدو أن هذيلا لم تكن راضية تماما عن عثمان بن عفان، إذ كانت تعيب عليه - رضي الله عنه - لينه، ذلك لأنها كانت تنتصر للصحابي عبد الله بن مسعود الذي نشأت بينه و بين الخليفة خصومة كما روت بعض الأخبار .

فقد كان ابن مسعود أثيرا لدى الهذليين و العرب كلّهم، وقد كان أهــل الكوفــة \*\* مولعين به و مخلصين له. يجدون دائما في علمه و أدبه و صدقه و عدله ما يملؤهم طمأنينــــة وأمنا.

<sup>96</sup> ديوان الهذليين : 170/2-171.

<sup>..</sup> يريد القول : إذا هاجر و ذهب فإنّ خيره قليل و هو زهيد.

<sup>97</sup> الأغاني: 250/21.

<sup>98</sup> شعر الهذليين : ص62.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> المرجع نفسه : ص 66.

<sup>\*\*</sup> جاء في الأثر أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر على صلاة الكوفة و عبد الله بن مسعود على قضائها و بيت مالها.

<sup>100</sup> تاريخ الطبري: 2842/3.

و كان عثمان بن عفان قد أقر بن مسعود على عمله - كمسؤول عن بيت مال المسلمين - إلى أن ولي الكوفة الوليد بن عقبة الذي سار على سياسة لم يرض عنها بن مسعود، فوقف معارضا للوالي و الخليفة معا، و اشتد الخلاف بين عثمان و ابن مسعود - رضي الله عنهما - و في موجة من الغضب العارم طرد الخليفة ابن مسعود من مسجد المدينة مما أثار هذيلا و جعلها تحتج على الخليفة بشدة.

## د- في خلافة على بن أبي طالب:

بعد الأحداث التي عاشتها هذيل في خلافة عثمان بن عفان استكانت و آثرت الهدوء في هذه الفترة، و أبت على نفسها أن تشاطر الناس ما يضطربون فيه أن فظهور هذيل لم يكن واضحا لكنها رغم ذلك عايشت ككلّ العرب الصراع بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان.

## 2- هذيل بعد انتشار الإسلام:

بعد كلّ ما تقدّم يمكن القول أنّه ليس سهلا تحديد موقف لهذيل، إذ لم أعثر على ما يرسم لي طريقها أثناء خلافة الأمويين، باستثناء ما نقل من أخبار عن شعرائها الموالين للأمويين كأبي صخر الذي جادت قريحته بمدائح في عبد الملك بن مروان ، و أمية ابن أبي عائذ الذي أخلص بدوره للأمويين و أصبح شاعرهم.

و مجمل القول أنّه بامتداد سنين الدولة الإسلامية أصبح لهذيل شأن عظيم، إذ تغيرت صورتها في أذهان الناس فأصبح لها تراث شعري ضخم يتحدّثون به، و أبناء مبرزون يملؤون الحياة أمثال أبي بكر الهذلي الخطيب القاص، و مسلم بن جندب الهذلي إمام مسجد الرسول صلّى الله عليه وسلم بالمدينة و الذي قال فيه الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز: "من سرّه أن يسمع القرآن غضّا فليسمع قراءة مسلم بن جندب المناه المناه القرآن غضّا فليسمع قراءة مسلم بن جندب المناه المن

<sup>101</sup> شعر الهذليين : ص67.

<sup>102</sup> المرجع نفسه: ص 68.

<sup>103</sup> الأغاني : 163/23-168.

<sup>104</sup> البيان و التبيين لأبي عثمان بن بحر الجاحظ، دار الفكر للجميع، ط1، عام 1968م: 10/2.

وقد يتساءل القارئ عن سبب وقوفي في سرد أخبار هذيل عند الأمويين، و الحقيقة أنّ تاريخ هذيل لم يقف عند هذا الحدّ، لكن يعلم الله ما عانيت من مشقّة بغية جمع أخبار هذه القبيلة لرسم صورة عامة عنها في الجاهلية و الإسلام، لذلك كلّه اخترت الوقوف هنا مخافة الوقوع في تطويل ممل لن ينفع البحث في شيء.

# الفصل الثاني

الفضاءات اللغوية و الفنيّة في شعر الهذليين

أولا: خصوصية لهجة هذيل

1- تمهید

2- لهجة هذيل بين اللغويين و النحويين

أ- المستوى الصوتي و الصرفي

ب- المستوى النحوي

ج- المستوى الدلالي

ثانيا: الخصائص الفنية في شعر هذيل

1- بناء القصيدة

2- خصائص موضوعية

ثالثا : صور البيان في شعر هذيل

- التشبيه في شعر هذيل

# أولا: خصوصية لهجة هذيل

### 1- نمهید :

يقول الأستاذ نجيب محفوظ محمد البهبيتي: "اللغة ترجمان الحياة و صورتها الأمينة ، وهي دائما أسماء للموجودات في حياة أهلها" أ، انطلاقا من هذه الرؤية يمكن الجزم بأنّ اللّغة العربية قد عايشت هذه الحضارة بامتدادها ، و عبّرت عن هذا التنوع المنتشر في تكوينات هذا الوطن الفسيح، فلكلّ موجود لفظ يوازيه، كلّ أنواع الأرض سهلها و جبلها، ذراها وقممها، و كل أنواع الصخور و ضروب المراعي و السهوب و كل الأشجار و الثمار ...

من أجل ذلك كله صحّ أن يقال أن العربية الفصحى أدقّ لغة بناها الإنسان على ظهر هذه الأرض $^2$ .

و مما ينتشر بين الدارسين للغة تلك الرؤية التاريخيـــة الـــــي تســـاهم في اســـتقصاء التطورات و التغيرات التي كانت تعتري العناصر اللغوية في لغة ما ، فقد أتاحت لهـــم هـــذه المقارنة بين الشواهد التي عثروا عليها في أحقاب متباينة أن يعرفوا مسار كل لفظ و ما اعتراه من اشتقاق و تحوّل.

وقد اجتمعت اللهجات العربية لتخرج للوجود اللغة الفصحـــى الــــــــى نعرفهـــا الآن، فكلّ لهجة في اعتقادي تمثل حقبة زمنية عاشتها اللغة العربية ، و لعل أقدم هـــــذه اللهجـــات وأعرقها: "لهجة هذيل".

## 2- لهجة هذيل بين اللغويين و النحويين:

لقد كانت للهجة هذيل مكانة رفيعة في نفوس الرواة و اللّغويين و النّحويّين، إذ اتّخذوها عونا على مسا اختلفت اتّخذوها عونا على ضبط اللغة و تدوين خصائصها، هم بذلك أطلعونا على مسا اختلفت فيه لغة هذيل عن اللغات الأخرى.

أ الشعر العربي في محيطه التاريخي القديم لنجيب محمد البهبيتي ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الدار البيضاء ، ط1، د.ت : ص510.

² المرجع نفسه : ص 513-514.

<sup>3</sup> التحولات الجديدة للسانيات التاريخية للدكتور مرتاض عبد الجليل ، مطبعة دار هومة ، ط1، 2001م: ص08.

يرى الكثير من الباحثين أنّ النحاة حين حدّدوا قبائل الفصاحة و جعلوا لهجاتهم مصادر في النحو العربي لم يقصروا الأخذ عن قريش ، و إنما سمعوا مما عداها من قبائل الحجاز و نجد مركزين اهتمامهم على سكان البراري ممن كانوا أشدّ توحّشا و جفاء و هم : قيسس وتميم و طيئ ثم هذيل.

و بالنظر إلى آراء هؤلاء العلماء على تباينها ظل شعر هذيل على مر الزمن حعبة شواهد اللغة و ملتقى الدارسين و الحفاظ، لما جسده من خصائص عامة للهجة هذه القبيلة فقد حاولت أن ألتمس صفات لهجة هذيل مستعينة بتراثها الضخم و بعض ما قيل حولها في كتب اللغة إذ عملت على تصنيف كل ما وصلت إليه من صفات و مميزات ضمن المستويات التالية:

# أ- المستوى الصوتي و الصرّفي:

ويتعلق هذا الجحال -كما هو معلوم- بدراسة هيكل اللفظ نسجه و صورته، و ما يطرأ على حروفه من إبدال و تصحيح و بناء و ما إلى ذلك. و من بين الظواهر التي رصدتها لنا كتب اللغة تلك التي تتعلق بالإبدال و القلب منها:

#### \*الفحفحة:

ويقصد بها قلب الحاء عينا مطلقا سواء كان حاء "حتى" أو غيرها، و نسبها صاحب "البحر المحيطط" إلى هذيل، حيث تقول العرب في مثل: حلت الحياة لكل حيي، علت الحياة لكلّ عيّ، فعلى هذا النحو قرأ ابن مسعود قوله تعالى: ﴿لَيَسُ جُنُدُهُ لَتَكُ مُتَكُ عَيْهُ وَلَهُ عَمَ بِنَ الخطاب: "أنّ الله أنزل هذا القرآن عربيا، و أنزله بلغة قريش فلا تقرؤهم بلغة هذيل" كما جاء في كلام العرب أيضا جلست عنده عتى اللّيل.

<sup>4</sup> اللهجات العربية : نشأة و تطورا ، لعبد الغفار حامد هلال، دار الفكر العربي ، القاهرة، ط1، 1998م، ص66.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المرجع نفسه : ص123.

الآية 35 من سورة يوسف.  $^{6}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> البحر المحيط تأليف : أثير الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي الجياني الشهير بأبي حيان التوحيدي، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ، ط1، 1328هــ: 307/5.

ويرى بعض علماء اللغة أن الفحفحة خاصة بحاء "حتى" فقط، غير أن الدكتور عبد الغفار حامد هلال يورد آراء إبراهيم أنيس بحجّة أن هذه الظاهرة لم تقتصر علي اللّعم الأعمر في اللّحم الأحمر. ويواصل الدكتور عبد الغفار سرد هذه الآراء و مناقشتها و نقد بعضها من حين إلى آخر إلى أن يخلص إلى القول بضعف هذه الشواهد و ضعف نقلها أيضا، إذ يقول بهذا الصّدد: ".. و هذا النّقل ضعيف لأنه لم يرد لنا من نصوص العرب وشواهدهم ما يجعلنا نقبل وجهتهم، و مع هذا فقد رأينا ابن مسعود قد اقتصر على إبدال الحاء من "حتى" و لم يبدلها من حين "8.

لكن مع هذا يجب أن نعرف أن ظاهرة قلب الحاء عينا ثابتة و إن لم تدخـــل ضمــن ما يعرف بالفحفحة ، وذلك لورودها في أمثلة لغوية تضمنتها المعاجم مثل: بعثر و بحثر 9.

و مجمل القول إن وجود هذه الظّاهرة في مصحف ابن مسعود دليل على نسبتها إلى بعض بطون هذيل، لأنّني لم ألتمس "عتّى" في أيّ بيت شعري.

#### \* الإستتنطاء :

وهو جعل العين الساكنة نونا إذا جاورت الطاء، فأعطى يقال فيها: أنطى 10 و منه القراءة المروية عن الرسول صلى الله عليه و سلّم: ﴿إِنَّ أَنطيناكُ الْكُوثِر ﴾، وقد عـزا اللغويون هذه الظاهرة إلى بعض القبائل التي كانت تنطق صوت العين بصفة خاصـة نطقا أنفميا \* لكن يبقى هذا الرأي ضعيفا من وجهة نظر اللغويين المحدثين. 11

و المهم لدينا أن كلا من السيوطي و الزبيدي نسب الإستنطاء لسعد بن بكر وهذيل و الأزد وقيس و الأنصار. 12

<sup>8</sup> اللهجات العربية : نشأة و تطورا، ص123.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> المزهر في علوم اللغة و أنواعها للعلامة حلال الدين سيوطي شرح و تعليق : محمد جاد المولى بك، محمد أبو الفضل إبراهيم علي محمد النجار : 422/1.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> المصدر نفسه : 22/1، و ينظر في لسان العرب : (نطا).

ويكون ذلك بأن تجعل بحرى النفس معه من الفم و الأنف مع فتسمع العين ممتزجة بصوت النون، و ليست في الحقيقة نونا بل هي (عين) .

<sup>11</sup> اللهجات العربية : نشأة و تطورا، ص132-133.

<sup>12</sup> المزهر : 109/1، و ينظر مقدمة تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي ، المطبعة الخيرية ، مصر ، ط1، 1306هـــ: 08/1.

و رغم ما أثبته الزبيدي و السيوطي من شواهد حول هذه الظاهرة يبقى قليلا ذلك أنني و مرة أخرى لم أحد أي أثر للإستنطاء على مدار دراستي لديوان هذي ل و لا حتى شرح الديوان، مما يجعلني آخذ برأي الدكتور أحمد كمال زكي حين يستبعد هذه الظاهرة عن لهجة هذيل ، حيث يقول : "نستطيع أن نبعد الإستنطاء عن هذي أن و نجعله لقبائل اليمن فقط. وإذا صح ما قيل أن هذيلا كانت ممن تأخذ به فلا يبعد أن يكون ممن يعنى به رهط صغير منها حاور اليمن، أو تكون هذيل اليمن، فقد كانت ثمة قبيلة يمنية تحمل هذا الاسم "13.

\*النّبر:

و المراد به الهمز، فقد كانت قبائل العرب يتأثر بعضها ببعض في الهمز و التسهيل. 14 و المشهور في النطق العربي أن الهمز من الخصائص البدوية لأنه صوت حنجري يناسب هذه البيئة. 15

و مما يدلّ على مناسبة الهمز للبدو ما جاء على لسان ابن جي في الخصائص: "إنّ بعض من تقوى لغته و يتعلى تمكينه و جهارته دون أن يطفي به طبعه و يتحلى به اعتماده... يبذل من الألف همزة.. فيقول شأبة ، دأبة ... "16.

وقد أثر عن هذيل إبدال الهمزة من حروف العلة، و هذه الظاهرة لها عدة صور منها ما يكون واجبا و منها ما يكون جائزا و منها ما يعد شاذا، إذ تبدل الهمزة وجوبا على لغة هذيل - في حمراء، و ما عباءة، عظاءة... فعظاءة لغة في عظاية. أو نسب صاحب "البحر" إلى هذيل قولهم في "(وعاء) إعاء عند تفسيره قوله تعالى : ﴿ ثُمُّ السَّ تَعْرَ جَمَا مِ نُ اللَّهِ مَا عَبْهُ وَمِن ذلك قولهم إشاح وإسادة في وشاح وسادة 19 على أنسي لم أقرأ في

<sup>13</sup> شعر الهذليين : ص302.

<sup>14</sup> اللهجات العربية : نشأة و تطورا، ص30.

<sup>15</sup> القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث للدكتور عبد الصبور شاهين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة، ط1، د.ت، ص30.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> الخصائص : 207/3، و ينظر : اللسان 14/1 مادة دأب.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> اللهجات العربية : نشأة و تطورا، ص158-159.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> الآية 76 من سورة يوسف

<sup>19</sup> البحر المحيط: 331/5-332.

شعرهم "إشاح" و "لا إساءة" إلا أنني وحدت ما نسج على منوالهما في قول مالك بن خالد الخناعي"<sup>20</sup>:

مَا لَيْكُ الْحَلَائِكِ أَصْحَابِي فَلاَ تَزْدَهِيهِمْ .. بِسَاتِةٍ إِذَا مدَّتْ عَلَيْكُ الْحَلاَئِكِ \*\*
و إلدك لغة في "ولدك" و هو يريد القول : لا تحتقروا أصحابي فإنهم إذا جاء النّاس وكثروا دفعوا عني . وهو ما ذهب إليه المعطل في قوله : 21

لَهُ إِلَدَةُ سُفَعُ الوَجُوهِ كَأَنَّهُمْ : يَصْفَقَهُمْ وَعُكُرُمِنَ المُومِ مَاهُنْ

يريد أن هؤلاء الأولاد مصاحبون بالهزال و الحمى، ذلك أن السّفع يقصد به الحمــرة الشديدة و يصفّقهم: يقلبّهم، و الوعك: الحمّى و من ذلك قول الأعلم 22

هواء مثل بعلك مستميت : على ما في إعائك كالخيال

شرح السكري هذا البيت بقوله: هواء: هو منخوب الفؤاد لا عقل له (أي الفارغ)، أي يموت على الزاد من البخل وهو يريد بذلك أن جوفه خال ليس فيه شيء. 23

و في موضع آخر من كتاب القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ، وقفت على رأي آخر أدهشني ، يقول فيه الدكتور عبد الصبور شاهين : "... وقد ورد النص في كلام أبي زيد الأنصاري أن أهل الحجاز ، و هذيل، و أهل مكة و المدينة لا ينبرون "<sup>24</sup>. أي يؤثرون التسهيل على التحقيق.

و من المؤكد أن عبد الصبور شاهين كان يقصد القبائل الحضرية ، فهو يعلل تخفيف الهمز بقوله أنه لم يكن مقصورا على منطقة دون أخرى و إنما كان منتشرا في كثير من المناطق العربية دون أخرى مؤكدا أنه من خصائص نطق القبائل الحضرية.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> ديوان الهذليين : 09/03.

<sup>\*\*</sup> الحلائب: الجماعات.

<sup>21</sup> هو أحد بني رهم بن سعد بن هذيل . ينظر في ديوان الهذلين : 49/3 س. .

<sup>22</sup> الأعلم : اسمه حبيب بن عبد الله و هو أخ لصخر الغي الهذلي . و البيت موجود بالديوان :83/2.

<sup>23</sup> شرح ديوان الهذليين : 319/1.

<sup>24</sup> القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ، ص84.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> المرجع نفسه : ص85.

و هذيل كما هو معلوم حضر و بدو، و على هذا الأساس فتحقيق الهمز اختص بـــه أهل البادية من هذيل المنتشرين على سفوح الجبال و أطراف الوديان، بينما التسهيل اختص به اهل الحضر ممن عاشوا بقرب المدن كمكة ، المدينة و الطائف.

و مما أثر عن هذيل أيضا إبدالها آخر الفعل المعتل كقولهم: أتا، يـــاتو أتونـــي أتـــى يأتي، على نحو ما جاء في أبيات خالد بن زهير التي قالها في أبي ذؤيب الهذلي<sup>26</sup>:

يَا قَوم مَا بَالُ أَبِي ذُو يب نَ كُنْتُ إِذَا أَتُو تُهُ مِم عَنْب

يَا قَوْمِ مَا بَالُ أَبِي ذُوْيِبٍ .. كُنْتُ إِذَا أَتُوْتَهُ مِنْ غَيْبِ رَبِّ مَا بَالُ أَبِي ذُوْيِبِ .. كُنْتُ إِذَا أَتُوْتَهُ مِنْ غَيْبِ رَبِّ مَا بَالُ أَبِي ذُوْبِي .. كَأْنَّنِي قَدُّ رَبِّتُهُ بِرَيْب

## \* التصحيح و الإذلال:

أما التصحيح فيقصد به إبقاء حرف العلة على حاله و عدم التعرّض له بتغيير ما، بينما نستطيع في الإعلال تغيير حروف العلة بالقلب و الحذف أو الإسكان .

روي عن هذيل تحريك الواو و الياء ، في مثل : جوزات، بيضات . و وجه الخـــلاف هنا أن كل اسم على وزن فعلات بإسكان العين (جَــوْزَاتْ) ، لكن هذيل كانت تحرّك حرف العلة تبعا لفاء الكلمة (جَوَازَاتْ)، و هي بذلك تعامل المعتـــل معاملة الصحيح.

وقد ساق صاحب "البحر المحيط" عدة شواهد حول الظاهرة من ذلك قول الله تعالى : ﴿ أَوْ الطَّوْلِ اللهِ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ 28 . بسكون الواو و ذلك لأن اكثر العرب لا يحركون الواو و الياء في مثل هذا الجمع، غير أن تحريك الواو و الياء أمر سهل في كتب النحو و انتشر في نظائر هذا الجمع على لغة هذيل ابن مدركة. 29

كما استدل أبو حيان برأي للفراء؛ مفاده أنّ العرب على تخفيف ذلك إلاّ هذيل، تثقل ما كان من هذا النوع من ذوات الياء و الواو على نحو ما جاء في شعرهم : أُخُو بَيْضَاتٍ رَائِحُ مُتَأُوِّبُ .: رَفِيقُ بِمُــشح اللّٰنَكَبَينِ

<sup>26</sup> ديوان الهذليين : 165/1.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> شعر الهذليين : ص303.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> الآية 31 من سورة النور.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> البحر المحيط : 49/6.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> المرجع نفسه: 49/6.

و يرى الدكتور أحمد علم الدين الجندي أنّ هذه الظاهرة ليست قريبة مما عرف عسن تميم من حذف للحركات القصيرة، لذلك فهي أحدر بهذيل الذي اشتهرت بالإنحرافات اللهجية، و الصيغ الغريبة، و من جهة أخرى كان على هذيل أن تعل هذه الصيغة العورات-بيضات) لأنّ الواو و الياء تحركتا و انفتح ما قبلها فتقلب الواو و الياء إلى ألى التصبح: عارات و باضات، لكن هذيلا - حسب علم الدين الجندي - وقف التطور فيها فصححتها، و بالتالي لم ياخذ التطور دورته الكاملة حتى تصير: عارات، و باضات، و باضات.... 31

الشائع عند العرب بقاء الألف المقصورة على حالها عند إضافتها لياء المتكلم على نحو: عصاي و فتاي و هواي، لكن إذا سبقت هذه الياء بأحد حروف العلة فإنهم يدغمون الألف في الياء. كما هو الحال في حروف الجرّ و بعض الظروف مثل: إليّ، عليّ و لديّ. ككن هذيلا انفردت في السير في طريق آخر ؟ إذ تقلب الألف ياء ثم تدغمها في الحالتين فتقول: عَصَى، فتيّ 33 على نحو ما جاء في قول أبي ذؤيب34:

سَبَقُوا هُوِيٌّ وَ أَغَنقُوا لِهُوَاهُم : فَتُخُرِّمُوا وَ لَكِلِّ جَنْبٍ مَصَّرَعُ

و لقد عزيت هذه الظاهرة لطيء أيضا، بدليل كا جاء في "اللسان" من حديث رجل يدعى طلحة: "فوضعوا اللّج على قفيّ..." <sup>55</sup>أي وضعوا السيف على قفاي ، ورغم ما جاء في هذه الرواية حسبنا أن هذه الظاهرة عزيت في كتب علوم القرآن لهذيل، فهذا أ بو حيان يورد قراءة بن أبي إسحاق لقوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ حَلَاتِينِ وَنُسُكِينِ وَمَدْيَينِ ﴾ <sup>36</sup>.

كما أورد قراءة أخرى لقوله تعالى : ﴿قَالَ يَا بَشَرِيٌّ <sup>37</sup>﴾. <sup>38</sup>

<sup>11</sup> اللهجات العربية في التراث للدكتور: أحمد علم الدين الجندي، الدار العربية للكتاب، ليبيا - تونس، ط1، 1978، 1978.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> شعر الهذليين : ص304.

<sup>33</sup> اللهجات العربية في النتراث: 539/2.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> ديوان الهذليين : 02/1.

<sup>35</sup> لسان العرب : 55/20.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> الآية 162 من سورة الأنعام.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> الآية 19 من سورة يوسف .

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> البحر المحيط: 290/5.

#### \*الحذف:

معلوم أنّ القبائل البدوية كانت تؤثر السرعة في نطقها ، و تلتمــس لأجــل ذلــك أيسر السبل فتجدها تدغم بعض الأصوات ببعض ، و تسقط منها ما يمكن الإستغناء عنه دون إخلال بالمعنى ، و من بين هذه القبائل تميم و هذيل و بني حثعم و غيرها .

و هذيل كانت تحذف النون من "من" على طريقة البدو بغرض الإقتصاد في الجهد العضلي و الإسراع في النطق على نحو ما جاء في بيت أبي صخر الهذلي\*: <sup>40</sup>

كَـــأُنّهُمَا مِالآنَ لَمْ يَتَغَيَّرا .. وقد مَرَّ بِالدَّارَيْنِ مِنْ بَعْدِنَا عَصَّرْ و الصواب "من الآن".

و من الاستعمالات الغريبة لهذيل ، إبدالها لبعض الحروف بأخرى مفخّمة، و هي ميزة خاصة بالقبائل البدوية على حدّ تعبير الدكتور علم الدين الجندي، فالتفخيم له رنّة قوية تلائم طبيعة البدوي و خشونته. 4 و من ذلك بيت ساعدة بن جؤيـــة الهــذلي الــذي جـاء في "اللّسان" 4:

# رِبَأُصْدَقَ بَأْسِ مِن تَحلِيلِ ثمينةٍ : وَ أَمضَى إِذَا مَا أَفْلُطَ القَائِمُ اليَدَ

أراد: أفلت القائم اليد، و مثل هذه اللغة وصفها ابن منظور بالتميمة القبيحة، و بيت بن جؤية لا يمكن أن نعزو ما جاء فيه من إطباق إلى ضرورة شعرية اقتصته، لأن الميزان الشعري قائم في كلا النطقين (بالتاء- أو بالطاء).

عادة في الفعل الأجوف، -وهو الماضي- المعتل الوسط، - يكســـر الحــرف الأول منه، و بقلب حرف علته ياء إذا بني للمجهول إذ نقول في باع بيع ، لكــن بعــض هذيــل كانوا يشاركون أسدا و بني دبير و غيرهما... في قولهم بُوعَ: بقلب الألف واوا. 44

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> اللهجات العربية في النراث : 92/1-93.

<sup>.</sup> اسمه الحقيق : عبد الله بن سلم أحد بني مرمض ، و هو شاعر إسلامي، عاصر الدولة الأموية، وله في عبد الملك بن مروان مدائع كثيرة .

<sup>40</sup> شرح ديوان الهذليين : 256/2.

<sup>41</sup> اللهجات العربية في التراث : 93/1-94.

<sup>42</sup> لسان العرب : 372/7، لم أجد أثرا لهذا البيت في الديوان و لا في شرح الديوان.

<sup>43</sup> اللهجات العربية في التراث : 94/1.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> شعر الهذليين : ص305.

# ب- المستوى النَّحوي :

في الحقيقة إنَّ اهتمام النحويين بلغة هذيل كان دون اهتمام اللغويين، لكن هذا لا يعني إهمالهم التام لها، فقد كلفتهم العناية بكلام هؤلاء العرب متابعة دقيقة لكل ما كانوا ينطقون به، من أجل ذلك كله وجد لهذيل المطرد من الكلام كما وجد لها المنحرف الشاذ.

ولقد ضمّت كتب النحو شواهد متفرقة لهذيل، رأيت أن لا أحشدها كلها بخافة الوقوع في تطويل ممل، لذلك ركزت على بعض المسائل لا سيما تلك السي جاء ذكرها بكتاب "الإنصاف في مسائل الإخلاف" للأنباري.

### \*بعض وجوه الإعراب:

معروف أن "نِعم" -بكسر النون - إذا جاءت مقترنة بــ "ما" فإن العين بعدها تكون ساكنة، غير أن الكثير من اللغويين وقفوا عند قوله تعالى : ﴿إِنْ تُبْدُوا السَّدَهَاتِ هَنِعِمَّا السَّدَهَاتِ هَنِعِمَّا السَّدَهُ وَرشِ هِي هُ أَذِ قرأ بعضهم فنعِم بكسر النون و العين، فقد ذكر ابن كثــير إن كــلا مــن ورش وحفص قرأوا (نعما) على لغة من يحرّك العين و يتبع النون بحركتها و هذه لغة هذيل : 46 كذلك قرأت هذيل "نجد" بضمتين متعاقبتين (نُجُد) من ذلك ما جاء في قــول أبــي ذؤيب : 47

في عَآبَةٍ بِجَنُوبِ السِيِّ مَشَّرَبُهَا : غُورُ وَ مَصْدَرُهَا عَنَ مَائِهَا نُجُد وهو يريد القول : أنَّ هذه الدواب ترعى بنجد و تشرب بتهامة .

لقد ثبت أن هذيلا تقول في "يتّقي" بتشديد التاء (يتقي) بتخفيفها و فتحها فقط، و في ذلك أورد الدكتور أحمد كمال قول ساعدة بن جؤية :48

تَتَقَى بِهُ نَفْيَانِ كُلَّ عَشِيةٍ : فَالْمَاءُ فَوْقَ مُتُونِهِ يَتَصَبُّ

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> الآية 271 من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> البحر المحيط: 324/2.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> ديوان الهذليين 1**24**/1

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> شعر الهذليين : ص307.

كما كانت هذيل تقول في "اتخذت" "تخذت" بحذف الألف من ذلك قول أبي حندب وهو يصف إحدى مغامراته 49:

تَخِذْتُ غَرَازَ \*\*\* إِثْرَهُمْ دَليلاً ٪ وَ فَرَّوا فِي الْحَجَازِ لِيُعْجِزُونِي

\*حركة المضارع في لهجة هذيل:

من المألوف في الفصحى أن يفتح حرف المضارعة على نحو تضرب، يعلم ...، لكنن بعض كتب اللغة حدّثتنا بعض كتب اللغة بأنّ كسر حرف المضارعة من خصائص لهجة بعض العرب. 50

فقد نسب أبو حيان قراءة "نستعينُ" من الفاتحة إلى هذيل، وقد ساق على ذلك أمثلة أخرى من ذلك قولهم إِخَالُ، معلَّلاً بقوله أنّ هذيلا كانت مولعة بالكسر فتقول في "تَعكف"، "تعْكفُ"، "تعْكفُ". 51

و هذيل تقول في عن يعن بكسر عين المضارع عن يعن بضم العين، و مثلها ما جاء في قول حبيب الأعلم 52 :

كَأُنَّ مَلاَءَتِي عَلَى هَزَفً \*\* : يَعُنُّ\* مَعَ العشيَّةِ للرَّئالِ \*\*

وهو يريد القول: كأنه من شدة عدوه ظليم يظهر عند العشيّ.

<sup>49</sup> ديوان الهذليين : 90/3.

<sup>···</sup> غراز : موضع .

<sup>50</sup> اللهجات العربية في التراث: 74/1.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> البحر المحيط: 23/1-24.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> ديوان الهذليين : 83/3.

أ الهزف : الظَّلِّ .

<sup>.</sup> يعن : يغرض .

<sup>&</sup>quot; الرَّئال : فراخ النعام ، ينظر شرح أشعار الهذليين : 319/1.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> المزهر : 151/1.

#### \*اسم الإستفهام:

الشائع عند العرب استعمال "متى" كاسم استفهام أو اسم شرط، و لك\_\_\_ن هذي\_لا تستعملها بمعنى "من" الجارة 54.

وقد ورد مثل هذا الأمر و تكرر في أشعار هذيل من ذلك قول أبي ذؤيب <sup>55</sup>: شربن بماء البحر ثمّ ترفّعت نسمي للجج<sup>\*\*</sup> خضر لهنّ نئيج \*\*

وهو يريد القول أن هذه اللجج (السحب) تروت بماء البحر ثم مرت سريعة محدثـــة صوتا، ثم ارتفعت 56 يسترسل السكري في شرح هذا البيت فيقول:

"متى، في لغة هذيل، و سط الشيء ، تقول : "أخْرَجَتْ مُ مَن متى كمِّ ي"، أي من وسطه"<sup>57</sup>. ومتى في هذه الحال تصبح ظرفا .

و هذا كله لا ينفي استعمال هذيل "متى" للإستفهام و الشرط، فقد قال مالك بن خالد الخناعي <sup>58</sup>:

مَتَى تَنْزِعُوا رِّمْنَ بَطِنِ لَيَّة \* تُصَبِحُوا : بِقَدِنِ لَمْ يَضْمُرُ وَلَكُمْ بَطْنُ مُحْمَرًم \*\* فَلاَ تَتَهَ لَهُ اللَّهَ عَنْهُ و يُعْقَرَ

و الشاعر في هذين البيتين يتوعد غريما له يدعى : مالك بن عوف قائلا : لا تأتنا على فرسك المسن .

ومن خلال هذه الشواهد ، نلمس مرونة هذه الكلمة و الحدّ الّذي بلغته في لهجة هذيل.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> شعر الهذليين : ص304.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> ديوان الهذليين : 1/15-52.

<sup>\*\*</sup> لجج: سحب.

<sup>\*</sup> لهنَّ نئيج : مرَّ سريع، ويقال نأجت الريح إذا مرت و أسرعت.

<sup>56</sup> في الديوان راوية أخرى لهذا البيت :

تروّت بماء البحر ثمّ تنصّبت على حبشيات لهنّ نئيج

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> شرح أشعار الهذليين 123/1.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> ديوان الهذليين : 07/3.

<sup>\*\*</sup> تنزعوا : تخرجوا

<sup>&</sup>quot; بطن ليّة : موضع .

<sup>\*\*</sup> المحمر : الهجين من الدواب .

<sup>\*\*</sup> القحم: الهسنّ.

### \*تقديم خبر المبتدأ عليه:

و في هذه المسألة بالذات أكّد البصريون أنه يجوز تقديم حبر المبتدإ مفردا كان أو جملة على المبتدإ نحو: قائم زيد، أبوه قائم زيد، و في المقابل أنكر الكوفيون ذلك بحجّة أنّ مثل هذا التقديم يؤدي إلى تقدّم ضمير الاسم على ظاهره، فاحتج البصريون بأن قالوا: "إنّمل حوّزنا ذلك لأنّه جاء في كلام العرب و أشعارهم"، و دعّموا كلامهم بنصوص تتخللها ثلاث أبيات شعرية أحدها لمالك بن خالد الخناعي الهذلي و يقول فيها:

فتي ما ابن الأغرّ إذا شتونا : وحبّ الزّاد في شهري قماح \*\*

# \*دخول الحذف على "ربّ":

لقد احتلف الكوفيون و البصريون حول جواز دخول الحذف على "رب" أو عدمه، غير أنّ ابن الأنباري يسلّم بالحذف معارضا بذلك الكوفيين بحجة أنّ الكثير من العرب قالوا في "رب" "ربّ" بالتخفيف 61، و جاء ببيت أبي كبير الهذلي ألذي يقول فيه : 62 أَزْهَيرُ إِنْ يشِب الْقُذَالُ ﴿ فَإِنّي نِنْ رَبُ هَيْضَلِ \* مَرِسٍ \* لَفَفْتُ بِهَيْضَلِ \* مَرِسٍ \* لَفَفْتُ بِهَيْضَلِ

<sup>\*\*</sup> شهرا قماح: شهران في قلب الشتاء.

<sup>59</sup> الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين و الكوفيين للشيخ الإمام كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي، دار الجيل ، ط1، 1986م : 66/1.

<sup>60</sup> ديوان الهذليين : 5/3.

<sup>61</sup> الإنصاف في مسائل الخلاف: 376/1.

<sup>·</sup> أبو كبير : و هو عامر أو عويمر بن الحليس الهذلي : يقال أنه مخضرم لكن ليس ثمة ما يثبت إسلامه.

<sup>62</sup> ديوان الهذليين : 89/2.

<sup>\*\*</sup> القذال : هو ما بين الأذنين و القفا.

<sup>\*\*</sup> الهيضل: الجماعة من الناس

<sup>\*\*</sup> المراس: ذو مراس و شدة.

و الشاعر هنا يخاطب زوجته (يا زهيرة) و يصف لها تقدمه في السن و ما اعتراه من شيب، وقد كان بالأمس محاربا شديد المراس حكيما بامورالقتال، و على كلّ فالشّاعر حذف إحدى الباءين من "ربّ".

# ج- المستوى الدلالي :

إنّ عيش هذيل بإقليم جغرافي شاذ متباين المعالم و التضاريس من جبال فارعة الطول الله وديان منبسطة فسيحة، و من منابع ضحلة كثيرة الكلاً إلى صحراء قاحلة ملتهبة، جعل محتمعها شاذًا ، فشذت -بذلك - لغتهم، و الشّذوذ -كما يقولون - يجلب الشّذوذ ؛ فهذيل تفرّدت بألفاظ لم تعرفها القبائل الأخرى ة صيغ لا مثيل لها عند سائر العرب. 63

و الأعرابي - على حدّ تعبير السيوطي- إذا قويت فصاحته تصرّف و ارتجل مل يسبق إليه 64، و كذلك وجد لهذيل حشد هائل من الألفاظ الغريبة، فقد تطلق إحدى القبائل كلمة بمعنى ما فيكون لهذا المعنى لفظ آخر عند هذيل. و مثل هذا الأمر كثير في ديوانهم، من ذلك ما يروى أنهم يسمّون "الشّيخ" "شنجًا"فيقولون: "شنج على عنج أي شيخ على بعير ثقيل"، و الشنج في لغة سائر العرب يعني تقبّض الجلد والأصابع و غيرهما، من ذلك مدحهم للرجل النشيط بقولهم: شنج النّسا أي متقبّضه لأن رجلاه لم تستريحا. 65

جاء في "لسان العرب": زبر الكتاب و ذبره: كتبه و قيل نقَطه، و قيل قرأه خفيــــة، لكنّ هذيل تجعل الزّبر للكتابة و الذّبر للقراءة .<sup>66</sup>

و استشهد ابن منظور ببیت صخر الغی: 67 و استشهد ابن منظور ببیت صخر الغی: 67 و مُنَ حَشَدُوا و فَيهَا كِتَابُ ذُبِرٌ لمُقْتَرَى \*\* . . يَعْرِفُهُ أَلْبُهُمْ \*\* وَ مُنَ حَشَدُوا

<sup>63</sup> اللهجات العربية في التراث : 541/2.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> المزهر : 250/1.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> لسان العرب : 309/2-310 مادة (شنج).

<sup>66</sup> المصدر نفسه: 301/4 مادة (ذبر).

<sup>67</sup> شرح أشعار الهذليين : 1/256.

<sup>\*\*</sup> المقترى: القارئ

<sup>\*\*</sup> ألبهم: جماعتهم.

و "الذّبر" هنا كما شرحه السكري - يعني الكتاب بالحميرية ، إذ يقال ذبر يذبر : إذا نظرر والنّظر. 68

تقول العرب: أشاح الرّجل إشاحة، وهو مشيح أي حذر و فطن، إلاّ هذيل ذلك أنّ المشايحة - في عرفهم - تعني الجدّ و الحمل 69، من ذلك قول أبي ذؤيب يرتي رجلا: وَزَعْدُهُمُ \* حَـتّى إِذَا تَبدّدُوا نَ سِرَاعًا وَلاَحَتْ وُجُوهُ وَكُشُوحُ تَبَدُرُتَ إِلَى أَوْلاَهُم فَسَبَقْتَهُ مُ نَ فَصَابَعُتُ قَبْلُ اليّومِ إِنّكَ شِيحُ وهو يريد القول: تركت الأصحاب يتبدّدون و يسرعون ، ثمّ سبقتهم إلى أولى العدو و شايحت: أي حملت . 70

و الضّحضاح في لغة سائر العرب تعني الماء القليل يكون في الغديـــر و غـــيره <sup>71</sup>و في بيت أبى ذؤيب الذي يقول فيه : <sup>72</sup>

يجش \*\* رعدا كهدر الفحل تتبعه : أدم \*\* تعطّف حول الفحل ضحضاح يشرح أبو سعيد الضحضاح فيقول أنها تعني في هذا البيت الإبل الكثيرة <sup>73</sup> وصاحب اللسان يورد هذا البيت ناقلا رأي خالد بن كلثوم الذي يقول : ضحضاح في لغة هذيك : كثير ولا يعرفها غيرهم إذ يقولون : إبل ضحضاح ، و غنم ضحضاح أي كثيرة. <sup>74</sup>

و يقال أنّ الزخّ - في كلام العرب - الدفع ، لكنه في لغـــة هذيـــل يعـــني الغضـــب والحقد<sup>75</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> لسان العرب: 301/4 مادة (زبر).

<sup>69</sup> المصدر نفسه: 500/2 مادة (شيّع).

<sup>\*\*</sup> وزعتهم : كففتهم .

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> ديوان الهذليين : 115/1-166.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> لسان العرب: 525/2 مادة (ضحح).

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> ديوان الهذليين : 48/1.

<sup>\*\*</sup> يجشّ : يستخرج و يستثير .

<sup>\*\*</sup> أدم: يقصد بها الجماعة.

<sup>73</sup> شرح أشعار الهذليين: 167/1.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> لسان العرب: 525/2 مادة (ضحح)

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> المصدر نفسه: 21/3 مادة (زخخ).

من ذلك قول صخر الغي يهجو رجلا <sup>76</sup>: فَلاَ تَقَعُدُنَ عَلَـــى زَحَّةٍ . . وُ تُضْمِر الَقَلْبَ وَجُدَا وخِيفًا

وهو يريد به : لا تقعدن على غيظ تضمره بقلبك ، و يشير أبو سعيد في شرحه للبيت قائلا : و لم أسمعه في كلام العرب و لا أشعارهم ، إلاّ في هذا البيت.

و كذلك كان لهذيل ميزة حاصة في تسمية الحيوانات فهم يقولون للبقرة: "الحزومة"، و للأسد: "السرحان" أو "السيد" أو "السيد" أو "السيد" أو "السيد" أو "ألسيد" أو السيد" أو السيد" أو السيد" أو السيد السيد أو السيد السيد أو السيد ال

و الشاعر هنا يصف إقدام قومه و مواجهتهم للموت، فيشبههم بالسيّد وهو الأسد في

والحقيقة أنّ الوقوف على ما جاء في "لسان العرب" من ألفاظ هذيل العريبة لا حدود له، فابن منظور لم يأل جهدا في إبراز خصوصية لهجة هذه القبيلة : وهو في ذلك لم يختلف عن القالى في أماليه .

وفيما يلي عرض موجز لأهمّ الشواهد التي جاءت بكتاب الأمالي :

يرى القالي أنّ العرب استعملت الألفاظ التالية: "السمل"، "الجـــرد"، "السّـحق"، و"النّهج" لوصف الثوب القديم، و بالمقابل استعملت هذيل "الحشيف" على نحو مــا جـاء في قول شاعرهم: 81

أُرِيحَ لَمَا أَقَيْدَر \*\* ذُو حَشِيفٍ : إِذَا سَامَتُ \*\* عَلَى الملقاتِ سَاماً

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> ديوان الهذليين: 74/2.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> شرح أشعار الهذليين: 299/1.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> السرحان في كلام العرب هو الذَّئب.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> لسان العرب: 482/2 مادة (سرح).

<sup>80</sup> ديوان الهذليين : 25/3.

<sup>\*</sup> مقمطرة : الشنيعة ، يريد : أرضعنا بها و قد تهيأت للشر.

<sup>\*\*</sup> فرافرة :يفرفر كلّ شيء و هو يشير إلى أظافر السبع الحادة .

<sup>\*\*</sup> المدرّب: الضّاري.

<sup>&</sup>quot; يُشُو : يقال أشواه إذا أصاب منه الأمر الهين ، ينظر شرح أشعار الهذليين :561/2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> الأمّالي في لغة العرب للغوي النحوي الشهير : أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان ، ط1، 1398هـــ-1978م : 1971، لم يذكر أبو على اسم صاحب هذا البيت .

<sup>\*\*</sup> أقيدر : متهيّء

<sup>\*\*</sup> سام : مر .

و استعملت أيضا: "الدّريس" على نحو ما جاء في قول المتنخّل : قدْ حَالَ دُونَ دَرِيسَيْهِ مَؤُوبَهُ \*\* .. نِسُعُ \* لَهَا بِعِضَاه \*\* الأَرْضِ تَهْزِيزُ و من صفات الثوب أيضا الأبيض الذي كانت هذيل تسميه "السَّـــحُل"، و يقـــال

أيضا السحْل بتسكين الحاء هو الثوب من القطن 82 ، من ذلك قول شاعر هذلي :

كَالسَّحُلِ البيضِ جَلَّا لُونُهَا : سَحٌّ نَجَاءِ الحَمْلِ الأَسْوَلِ \*

يقول أبو علي : يقال : للحيّة : أيْم و أين و الأصل أيّم فخففت 83 على نحـــو مـــا

أنشد لأبي كبير الهذلي 84:

وَلَقَدُ وَرَدْتَ الْمَاءَ كُمْ يَشْرِبُ بِهِ : بَيْنَ الرَّبِيعِ إِلَى شُهُورِ الصَّيْفِ إِلَا عُواسِلُ مُعَيدة \*\* : رِباللَّيْلِ مؤردَ أَيِّمٍ مُسَتَغِضَّفِ \*\*

"الدَّغاول" في لغة هذيل تعنى الدواهي و عنها يقول أبو علي: "و لم أسمع له بواحد" ثمَّ يسترسل مستشهدا بقول رجل هذلي : "فقلْصي لكم ما عشتم ذو دغاول "<sup>85</sup> .

"الشدوف" مفردخ شدف يعني شخص كلّ شيء<sup>86</sup> على نحو مــــا جــاء في قــول

ساعدة بن حؤية : <sup>87</sup>

مُوكُّلُ مِشْدُوفِ الصَّومِ \* يَنظُرهَا : مِنَ المَغَارِبِ \* مَخْطُوفُ الْحَشَازِرِمُ \*\*

<sup>\*</sup> المتنخل : اسمه الكامل : مالك بن عويمر بن عثمان بن سويد بن خنيس بن خناعة أحد بني لحيان بن هذيل ، ينظر ديوان الهذليين : 46/2

<sup>\*\*</sup> مؤوبة : ريح جاءت مع اللَّيل .

<sup>\*\*</sup> نسع أو مسع: اسم من أسماء الشمال.

<sup>\*\*</sup> العضاة : كلّ شجر له شوك، ينظر : ديوان الهذليين 16/2.

<sup>. 126/2 :</sup> الأمالي <sup>82</sup>

<sup>&</sup>quot; وسح : أن يسمن غاية السّمن ، و ينظر : تاج العروس : 338/1.

<sup>\*\*</sup> الأسول : المسترخي .

<sup>83</sup> الأمالي : 91/2.

<sup>84</sup> ديوان الهذليين : 105/2.

<sup>\*</sup> العواسل : يعني تعسل في مشيها ، أي تمرّ مرّا سريعتا ، و إنما يريد الذَّئاب .

<sup>\*\*</sup> المراط: النبل المنزوعة الريش.

<sup>\*\*</sup> المتغضّف : المنطو

<sup>85</sup> الأمالي : 147/2.

<sup>86</sup> جاء في اللّسان 149/9 مادة شدف : القطعة من الشيء.

<sup>87</sup> ديوان الهذايين : 194/1.

<sup>\*</sup> الصوم: شجر يشبه الإنسان.

<sup>\*\*</sup> المغارب : كلِّ مكان يتوارى فيه .

<sup>\*\*</sup> زرم : يقال أزرمة : إذا قطع عليه حاجة .

فالشاعر هنا يصف لنا حمار قد ورد الماء و عينه صوب الشجر خشية كمون الصياد بينها، لأجل ذلك استعمل "الشّدوف" بمعنى الشخوص.

و يشير أبو عليي في أماليه إلى براعة استعمال شعراء هذيل للأضداد و مهارتهم في توظيفها مستشهدا بقول أبي خراش:

ُ يُقَرِّبُهُ ٱلنَّجْفُ النَّجِيحُ لَمَا يرَى : وَرِمَنَهُ بُدُو مَرَّةً و مُثُولُ ٍ ^ يُقَرِّبُهُ ٱلنَّجْفُ النَّجِيحُ لَمَا يرَى

يريد القول يبدو مرّة فيظهر و يتبيّن، ويمثّل أحيانا فيغيب مثول ذهاب 89 فالمثول هنا يعني الغياب و التّواري.

و في نهاية الأمر لا يمكن حصر الكم الهائل من الألفاظ الغريبة التي اختصّت بها هذيل دونا عن سائر العرب، فاللّفظ ما هو إلاّ كائن حيّ يعيش و يتطور ليصور كلّ ما في الحياة 90، فكيف يكون لفظ باعدنا الزمن عنه أربعة عشر قرنا؟ أكيد أن المتصفح لديوان هذيل سيجد كلمات تقف بينه بين ما يريد من فهم و تذوق و استمتاع لكن كلّ هذا الغريب لا يعدّ عيبا، بل ميزة في تقدير الكثير من اللغويين و النّقاد .

فهذا ابن طباطبا يصدر حكما حول أحسن أشعار العرب فيقول: "أحسن الشعر ما توضع فيه كل كلمة موضعها حتى يطابق المعنى الذي أريدت له"<sup>91</sup>. و يواصل حديث مستشهدا بمقطع من قصيدة لجنوب، أحت عمرو ذي كلب الهذلي، تسم يتحدث عن الشعر المحكم النسج، فيستحضر أبيات أبي كبير الهذلي التي يقول فيها: <sup>92</sup> الشعر المحكم النسج، فيستحضر أبيات أبي كبير الهذلي التي يقول فيها: <sup>93</sup> و لَـقَدْرَ تَأْتُ مُنْ إِذَ الرَّجَالُ تَواكَلُوا : حَمَّ الظَّهَيرَةِ فَنْ اليَّهَا عَ الأَطُولِ

وَلَــقَدْ رَبَأْتُ \*\* إِذَ الرِّجَالُ تُواكَلُوا : حَمَّ الظِّهِيرَةِ \* فِي اليَّفَاعِ الأَطُّولِ فِي رَأْسِ مُــشْرُفَةِ الْقَذَالِ \*\* كَأَنَّمَا : أَطْرُ \* السَّحَابِ بِهَا تَبِياضُ الجُدَلِ \*

<sup>88</sup> الأمالي : 1/126.

<sup>89</sup> الأمالي : 59/1، ينظر ديوان الهذليين 123/2.

<sup>90</sup> شعر الهذليين : ص236.

<sup>91</sup> عيار الشعر لمحمد بن أحمد بن طباطبا العلوي (ت422هـ) تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام، منشأة المعارف بالإسكندرية بمساهمة شركة الحلال للطباعة، مصر ، ط3، د.ت: 168-169.

<sup>92</sup> ديوان الهذليين : 91/2.

<sup>\*\*</sup> ربأت: كنت ربيئة لهم أي مطلعا.

<sup>\*</sup> حم الظهيرة: أي معظمها .

<sup>..</sup> مشرفة القذال: لها عنق مشرقة .

<sup>\*</sup> الأطر: ما تعطف من السحاب.

<sup>\*\*</sup> المحدل : القصر .

ولنقرأ بيت المتنخل الذي يقول فيه : 93

عَرفْتُ بَأَجْدَتِ فَنعَافِي عرقِ \*\* .: عَلاماتٍ كَتَخْبِير \*\* النّماطِ سنجد فيه من الغرابة ما لم يرد في أشعار العرب، ذلك أنَّ كتب مختارات الأشعار وصفته بأعجب بيت: 94

و من هنا يتضح لنا أن غرابة كلام هذيل نابعة عن طبع أصيل فشعرهم رغـــم مــا يكتسبه من غرابة لفظية إلا أنه قيّم و يحمل معاني حياة بدوية جميلة.

و مهما يكن فمن الصعب وضع حدود للهجة قبيلة ما و بالتالي يصعب أيضا تحديد مميزات خاصة بلهجة قبيلة بعينها كهذيل أو تميم أو غيرهما، رغم توفر المادة السي جمعها اللغويون، و ذلك لأنّ الباحث قد يعجز عن تبيين نسبتها، و أيضا قد يعترضه شهوحا الغموض فهذه المادة تبقى دائما في حاجة إلى الوضوح و بالتالي يظل المجال فيها مفتوحا للظن و التخمين، فقد شاع في كتب اللغويين قولهم: "قالت العرب" أو "قال رهط من العرب" ...

<sup>.18/2 :</sup> ديوان الهذليين <sup>93</sup>

<sup>\*\*</sup> أجدت و نعافى و عرق : هي أسماء مواضع .

<sup>&</sup>quot; التحبير: التنقيش.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> الشعر و الشعراء لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، تقديم و مراجعة : حسن تميم. و الشيخ محمد عبد المنعم العريان ، دار إحياء العلوم -بيروت – ط5، د.ت: ص643.

# ثانيا: الخصائص الفنية في شعر هذيل

لقد كانت هذيل في اعتبار علماء اللغة إحدى أهم الجهات التي يقتدى بها في الإعراب و يعتمد عليها في الغريب، و لئن سبقتها قريش بأنها كانت أجود العرب إنتقاء للأفصر من الألفاظ و أسهلها على اللّسان عند النّطق <sup>95</sup>، فإن هذيل أعرقت في الشعر أكثر من غيرها، حتى كان الرجل منهم ربما أنحب عشرة من البنين كلهم شعراء.

فقد جاء في الأغاني خبر مفاده؛ أن بني مرّة كانوا عشرة :"أبو خراش و أبو جندب و عروة و الأبح و الأسود و أبو الأسود و عمرو و زهير و جناد و سفيان، و كانوا جميعا شعراء دهاة سراعا لا يدركون إذا عدوا"<sup>96</sup> ثمّ علم أنّ صخر الغيّ كأنّ أخا لحبيب الأعلم و كلاهما شاعر مجيد، و مثل ذلك يقال عن عمرو ذي كلب و أحتيه جنوب و ربطة كما كان أبو قلابة عمّ المتنخّل.

ألا يدل كل هذا أنّنا بإزاء تراث شعري ضخم أو لنقل مدرسة شعرية لها صفات معينة، دون أن ننكر اشتراك شعر القبيلة مع شعر العرب في خصائص فنية كثيرة.

و جود هذه الخصائص المميزة للقبيلة جعلني أقف في حيرة من أمري، كيف ينبغي أن أتناولها ، أو من أي جانب؟ اللّفظ أم القافية أم المعنى أم الموضوع ؟

على أنّني اهتديت أخيرا إلى تقسيم هذه الخصائص إلى قسمين: قسم يعنك ببناء القصيدة ، و قسم ثان يعرض لبعض الصفات الموضوعية ، و الحق أنني سرت على هذا الطريق متبعة خطوات الدكتور أحمد كمال في كتابه: "شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي".

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> ديوان الهذتلين : 3/ب.

<sup>96</sup> الأغاني : 241/21.

واسمه : أبو قلابة الطابخي أحد بني لحيان و قيل هو حال المتنخل ، ينظرالديوان 37/3.

#### 1- بناء القصيدة:

في هذا القسم بالذّات سأتطرق للحديث عن بناء القصيدة الهذلية من حيـــــث الكــم والطّول أو القصر ، كما ساحاول الوقوف عند مطالع بعض القصائد لمعرفة مـــدى تمســك الشّاعر الهذلي بالوقفات الطللية التقليدية و ما يلتزمه فيها من تصريع و ما إلى ذلك :

# أ-الكم :

و لتكن البداية من عدد وحدات القصيدة أو عدد أبياتها، معروف أنّ شعراء العرب لا سيما الجاهليين اعتنوا منذ القديم بطول القصيدة حتّى عرفت طائفة منهم "بأصحاب المطولات"، غير أنّ القصيدة الهذلية خالفت نموذج القصيدة العربية من حيث الطول، فلقد عكفت طوال بحثي على مطالعة ديوان الهذليين يشرح أبي سعيد السكري فأحصيت أربعا و ثلاثين قصيدة تجاوزت العشرين بيتا، و سبعا و أربعين أقل من عشرين و ثلاثا و سبعين مقطعة تقل أبيات الواحدة عن عشرة أبيات.

و على هذا الأساس يتضح لنا جليّا أنّ الهذليين لم يحفلوا أبدا بطول القصيدة، فقد كان يكفيهم البيت أو البيتان للتعبير عن حالة ما، فكان بذلك كم القصائد عندهم دون المالوف ولمعرفة السبب الرّئيسي لهذه الظاهرة تجدر بنا العودة إلى الفصل الأول و لنتذكّر معا نمطحياة هؤلاء البدو، إنّهاو لا شكّ حياة شاقة كلّها صراع و نهب و سرعة، يضفي عليها عنصر الذؤبان نوعا من الإندفاع و التوتب.

نعم إنّ وجود الذّوبان جعل حياة القبيلة تندفع بسرعة صارخة، و سرعة الحياة هـذه يلزمها سرعة فنية ، و السرعة الفنية - كما وصفها الدكتور أحمد كمال - لا تميل كثـيرا إلى التطويل و لا تحتاج إلى الأناة التي تستلزمها القصائد الطوال.

فمسألة الكم اتصلت دائما بحياة هذيل ، لكنها شاعت أكـــــــــــــــر الجــــاهلي باستثناء بعض القصائد لكل من أبو ذؤيب ساعدة بن جؤية و المتنخل ، إذ بمجــــرد دخـــول الإسلام أخذت الحياة سبيلا آخر تملأه الوداعة و الإستقرار، فجاءت قصائد الهذليـــين مـــرآة عاكسة لهذا الإستقرار.

<sup>97</sup> شعر الهذليين: ص231.

# ب- مطلع القصيدة الهذلية:

و أوّل ما يلقانا في مطلع القصيدة الهذلية ، لا سيما تلك التي حادت بها قرائح الذؤبان، التخلص من المقدمات الغزلية و لا غرابة فهؤلاء الشعراء لم ينفقوا وقتهم في ربط علاقات بالنساء و لا في التغزّل بهن، كما أنّهم لم يبكوا على الأطلال لأنّه لم يكون لهم عهد قديم، فهم يعيشون الحاضر فقط، و يعيشون للعمل . و بالطريقة ذاتها تحرر شعراء هذيل من سمة التصريع ، فلقد جرت عادة الشعراء أن يصرعوا، و قد يتكرر ذلك مرتان أو أكثر في القصيدة الواحدة حسب تعدد الموضوعات، و شعراء هذيل عرف والمقطعات لا يتسع فيها المحال لأكثر من موضوع.

و ليس هناك سبب واضح لهذا التّحرر ، فالدكتور أحمد كمال زكي يردّه لانتشال المقطّعات التي لا تتطلّب التّصريع و لكنّه في الوقت ذاته يحدّثنا عن قصائد أبي ذؤيب الّي تتسم بالتّطويل و الخلو من التّصريع ، ويعود ليبرر ذلك بقوله : "... و أمّا القصائد الطويلة التي لم تصرّع فقد جاءت إمّا تشبّها بالمقطعات و إمّا عزوفا عن التّقليد، و إمّا لورود المطلع متصلا... "89 ثم استشهد بقول أبي ذؤيب في مطلع إحدى قصائده. 99 متصلا... "8 ثم استشهد بقول أبي ذؤيب في مطلع إحدى قصائده. 99 عرفتُ الدّيار كرقم الدّوا .. ق يُزبرُهَا الكَاتِبُ الحُمْيَرِيُ

و مع هذا لا يمكن أن ننكر أبا ذؤيب هو أحد الشعراء الذين حرصوا على التصريب والتشبيب في مقدمات قصائدهم. وهنا أقف لأشير إلى أمر مهم يتمثّل في أنّ التحرر الّدي نتحدّث عنه إنما شاع و انتشر لدى طبقة معينة من الشعراء و هم "ذؤبان هذيا" إذ لا يمكن تجاهل فكرة أنّ هذا المجتمع يضم طبقتين أو فريقين طبقة الوداعين والمنعمين المستقرين و يمثلهم كل من أبي ذؤيب و المتنحّل، و طبقة الشّذاذ والعدّائين من أمثال: أبي خراش و أبي كبير و غيرهما ممن آثر التحرر في كلّ شيء حتى في الفنّ.

<sup>98</sup> شعر الهذليين : ص231.

<sup>99</sup> ديوان الهذليين : 64/1.

# ج- غرابة اللَّفظ :

الألفاظ - كما هو معلوم - تمثل الأساس الي تبنى عليه القصيدة و لا داعي هنا لإعادة ما قيل عن غرابة اللفظ الهذلي و ما يضفيه من جمال على القصيدة الهذلية فالدكتور أحمد كمال يرى فيه ما يضفي عليها هالات من الجلال و يظللها بظلال رائعة.

هذا ما كان من أمر هذيل و هي لا تزال على جاهليتها ترابض خلف جبال منيعة دون أن تحاول الإختلاط بجيرانها من العشائر و حتى القرى القريبة منها، لكن هل ظلت الغرابة سمة الشعر الهذلي بعد دخول الإسلام، و خروج الهذليين من عزلتهم بعد دخول الإسلام، و خروج الهذليين من عزلتهم و انتشارهم على طول الجزيرة و خارجها ؟

بطبيعة الحال إن تتبع أخبار هذيل بعد انتشار الإسلام أمر شاق ، فقد حاولت عبشا تتبع أخبار القبيلة، لكنّني لم أظفر إلا بالنّزر القليل لا سيما ما يتعلق باخبار بعض الشعراء المخضرمين و من جاء بعدهم مباشرة من شعراء الدولة الأموية . والواضح أنّهم لم يتخلّوا عن سمة الغرابة في شعرهم، إذ لا وجود لأثر التحضر في قصائدهم لا سيما تلك المنسوبة لأبسي صخر و أمية بن أبي عائذ 101. و لنتأمّل قول أبي صخر :

تعزَّيتُ عَنْ ذِكْرِ الصِّبَى وَ الحبَائِبِ : وَأُصَبَحْتُ عَزْهَى \* للصِّبَى كُالْجَانِبِ وَالْحَبَائِبِ : وَأُصَبَحْتُ عَزْهَى \* للصِّبَى كُالْجَانِبِ وَأَصْبَحَتَ تَلْحَى \* حِينَ رِعْتَ \* مُحمّداً : وَأَصْجَابَهُ أَنْ يُعجّب بالكّواعِبِ وَأَصْبَحَتَ تَلْحَى \* خِمّداً : وَأَصْجَابَهُ أَنْ يُعجّب بالكّواعِب

فالقارئ يشعر للوهلة الأولى أنّ بين يديه إحدى القصائد الجاهلية، و هو الإنطباع ذاته الذي يطالعه كلما قرأ أبياتا أخرى لشعراء الدولة الأموية من هذيل، فكأنّهم لم يعيشوا زمن بني أمية أو لم تطأ أقدامهم بلاط الخلفاء الأمويين.

<sup>100</sup> شعر الهذليين : ص238.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> المرجع نفسه : ص241.

<sup>102</sup> شرح أشعار الهذليين : 914/2.

<sup>\*\*</sup> العزهي : الّذي لا يحب اللهو

<sup>\*\*</sup> تلحى : تلوم

<sup>\*\*</sup> رعت : رجعت .

<sup>103</sup> الأغاني: 164-163/23 .

#### 2-خصائص موضوعية:

و الهدف من هذا الجزء استخلاص بعض الخصائص المتعلّقة بموضوع القصيدة الهذليــة كالأغراض المطروقة ، و ما إلى ذلك .

## أ- الوحدة الموضوعية:

إنّ الحديث عن وجود وحدة موضوعية في قصائد هذيل أمر لا يمكن الجزم به، ذلك أنّ ديوان الهذليين و إن غلب عليه كمّ المقطعات المكونة من أبيات معدودة، إلاّ أنّه لم يخلو من بعض القصائد الطوال و بالتالي كان عليّ أن أقف طويلا على هذا المؤلف قبل أيّ شـــي، وهذا عرض موجز لبعض القصائد الّي قد تمثّل الوحدة الموضوعية المنشودة.

و أوّل ما يلقانا من شعر هذيل عينية أبي ذؤيب الّتي يقول في مطلعها: 104 أَمِنَ الْمَنُونِ وَ رَيْبِهَا \*\* تَتَوَجَّع مُن و الدَّهُم لَيْسَ بَمُعَتْبٍ \* مُمَنْ يَجْزُعُ

و أبو ذؤيب و إن بدأ قصيدته هذه بوصف حاله، و ذكر حديث أميمة له، إلا أنه قصر باقي قصيدة على رثاء أبنائه الخمسة و ما أصابه من بعدهم من ريب الدهر، مستحضرا ثلاثة حوادث مفزعة كل منهما مستقل عن غيره دون أن يخرج عن فكرة القصيدة المنوطة و المتمثلة في "ريب الدهر".

أمّا أبو كبير - باعتباره من الذّوبان- له أربع قصائد طويلة بدأها كلّها بذكر الشيب، و أطولها قصيدته المكونة منة ثمانية وأربعين بيتا 105 و يقول في مطلعها:

أَزُهَيرُ هَلَ عَنْ شَيْبَةٍ مِنْ مَعْكُم : أَمْ لَا تُحلُودَ لِبَاذِلٍ مُسَتَّكِّرٌ مِ

و في هذه القصيدة ظلّ الشاعر يستعيد ذكرياته و مغامراته، فتحدّث عن شبابه فيما يزيد عن تسعة أبيات، ثم انتقل ليحكي عن إحدى غزواته رفقة تأبّط شرا، واصفا أصحاب

<sup>104</sup> ديوان الهذليين : 1/10.

<sup>·</sup> المنون : أي المنية و قيل يقصد بها الدهر ، ريبه : ما يأتي به من الفجائع .

<sup>\*</sup> بمعتب : راجع على عقبه. ينظر : شرح أشعار الهذليين : 05-04/1 .

<sup>105</sup> شعر الهذليين : ص245.

<sup>111/2 :</sup> ديوان الهذليين 111/2

كما تحدث عن إحدى المراقب الّي يرصد منها النّاس، واصفا بدقة سلاحه ، ليختم قصيدته بالحديث عن إحدى مغامراته النّسائية.

ورغم ما يلمس من تشعب في الموضوع، إلا أن المطّلع عليها سيجدها حافلة بمغامرات الشّاعر إمّا مع الأصحاب أو مع الأعداء. فالقصيدة في مجملها حديث عن الشباب و ذكرياته. و كلّ القصائد الطويلة في الدّيوان تجري على هذا النّسق ، فيها كثير من التّركيز والإلتزام بفكرة أو موضوع واحد، باستثناء مجموعة من القصائد الطويلة الّي آثر أصحابها التنويع أمثال : المتنخل و ساعدة بن جؤية.

وإذا كان هذا شأن القصائد الطوال، فإنّ الوحدة الموضوعية بدت أوضح و أظهر في القصائد القصيرة و المقطعات فهي لا يمكن أن تسع أكثر من موضوع، و مثالنا على ذلك مقطعة سلمي بن المقعد الهذلي الّتي يقول في مطلعها : 108

أفلت منّا العلقميّ تزحّفا : و قد خفقت بالظّهر و اللمة اليد

فهي قصيدة قصيرة جدا قوامها ثمانية أبيات تعرض لقصة رجل من بني هلال بن علقمة كان مع قومه يحارب بعض هذيل، فقتل كلّ قومه إلاّ هو ، فلم يجد بدّا من الهـــرب و قــد يطول بنا الأمر لو وقفنا عند كلّ مقطوعة ، فظاهرة الوحدة الموضوعية ملموسة في معظم الأشعار الّتي رويت لهذيل مما رفع المستوى الفنّي لهذه الأعمال.

#### ب- موضوعات القصيدة الهذلية:

كان للشّعر الهذلي -شأنه شأن الشعر الجاهلي - أبواب رئيسية مستقلة يطرقها الشاعر بغية معالجة موضوع معين، و نظرا لظروف الحياة القاسية التي عاشها أفراد القبيلة و التي فرضت عليهم القتل و القتال من أجل الإستمرار ، فإنّ الرّثاء غلب على قصائدهم 110. و لا

<sup>107</sup> القصيدة موجودة في الديوان و لكنها غير كاملة، و لا أثر لها في شرح أشعار الهذليين.

<sup>108</sup> شرح أشعار الهذليين : 791/2.

<sup>109</sup> شعر الهذليين : ص250.

<sup>110</sup> أدباء العرب في الجاهلية و صدر الإسلام لبطرس البستاني، دار المكشوف ، بيروت ، ط10، 1968: ص41.

يمكن الحديث عن الرّثاء دون ذكر عينية أبي ذؤيب الّي يرثي فيها أبناء الخمسة الّذين ماتوا إثر طاعون أصابهم ، ويقول فيها 111:

سَتَبَقُوا هَــَوي وَأَعَنقُو لِمُواَهُم : فَــَتُخُرِّمُوا وَلكل جَنْبِ مَضْرَعُ اللَّهُ وَالْكَلِ جَنْبِ مَضْرَعُ الْعَبَوُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّا

و بنفس النّبرة يرثي أبو ذؤيب صديق الصبا و مثله الأعلى نشيبة \* فيقول 112:

وَ إِنِّي صَبَرْتُ النَّفُسَ \* بَعْدَ ابنِ عَنْبَسِ . نُشَيّبَةً و الْمُلْكَى يَهِيجُ إِدِّكَ ارْهَا و هذا ساعدة بن حؤية يرثي ابن عمّ له مات قتلا فيقول :

أَلاَ يَا فَتَى مَا عَبْدُ شَمْيِسٍ بَمِثْلِهِ : يُبَلُّ \*\* عَلَى العَادَي و تُؤَبِّن المَخَاسِفُ \*\*

و في هذه القصيدة يصف الشّاعر الطّريقة الّتي قتل بها ابن عمه الملقب "بعبد شمـــس" دون أن ينسى ذكر خصال الرّجل الّتي ميّزته عن أشراف القبيلة.

و قد يتجاوز شعراء هذيل رثاء الأفراد إلى رثاء الجمع و بكاء العشيرة على نحو ما فعل عبد الله بن أبي ثعلب الهذلي حين رثى من اصيب في الطواعين من أهله بمصر و الشّام 114.

أعَـــينَ جُــودا عَلَى فِتْيَةٍ : فَـــجْعَنَا بِهِمْ لَمْ يُكُونُوا لَيَامَا

<sup>111</sup> ديوان الهذليين : 02/1، البيت الأول سبق شرحه في بداية هذا الفصل.

<sup>\*\*</sup> غبرت : بقيت.

<sup>\*\*</sup> ناصب : و النُّصب (بالتّحريك) : هو الجهد والتّعب .

<sup>\*\*</sup> مستتبع: مستلحق ، يريد القول: أما مذهوب بي و صائر إلى ما صار وا إليه .

<sup>&</sup>quot; نشيبة بن محرث أحد بني مومل بن حطيط بن زيد بن تميم بن سعد بن هذيل .

<sup>112</sup> ديوان الهذليين : 29/1.

<sup>\*</sup> صبرت النّفس : حبستها .

<sup>113</sup> ديوان الهذليين : 222/1.

<sup>\*\*</sup> يبلّ : يقال : أبلّ على كذا أي غلب عليه .

<sup>.</sup> المخاسف : الضّيم .

<sup>114</sup> شرح أشعار الهذليين : 885/2.

ويواصل حديثه بالتطرق لوصف خصالهم ، حيث يذكرهم واحدا واحدا إلى أن يصل الى قوله : 115

فُحِعناً بِهِمْ وَ بِأَمْثَالِهِمْ . : مِنْ أَهْلِ الْغَنَاءَ فَأَمْسُوا رَمَامًا هَا الْغَنَاءِ فَأَمْسُوا رَمَامًا \*\* جَمَاحِمُ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْحَمِيمِ . : وفي النَّاسِ كَانُوا أُسُودَ حَمَامًا \*\*

وقد يطول بنا الوقوف إذ ما حاولنا الإستقصاء عن كلّ ما قيل في الرّثاء، ذلك لأنّ معظم شعر هذيل في الرّثاء غير أنّ الوصف يبقى مع ذلك أعظم ركن يعتمد عليه اولئك الشعراء، وهذا أمر طبيعي لأنّ معظمهم كانوا بدوًا، و ميزة البدوي عينه النافذة الحديدة اللّحظ، المتنبهة لكلّ ما حولها من موصوفات ، و لنتامل كيف يصف ساعدة بن جؤية شيخا هرما:

وَسَنَانُ \* لَــْيسَ بِقَاضٍ نَوْمَةً أَبِداً : لَــُولاً غَدَاهُ يُسِيرُ النَّاسُ لَمْ يَقُمِمُ فَي مَنَانُ \* فِي مُنكَبَيْهِ وَفِي الأَصْلَابِ \* وَاهِنَةً \* : وَفِي مَفَاصِلِهِ غَمُّزُ مِنَ الْعَسِمِ \*\*

فَ قَامَ آ ـ رَعُدُ كُ فَاهُ مِ بَمَحْجَنِهِ \*\* .. قَدْ كَادَ رَهْباً \*\* رَدِيّاً طَائشَ القَدَمِ

تَ ـ اللهِ عَبِيقَ عَلَى الْأَيّامِ ذُو حِيدٍ .. أَذْفَى \* صَلُودٍ \* مِنَ الْأَوْعَالِ ذُو خَدَم

إنّ هذه الصورة الشّعرية الجميلة ما كانت لتستوي بكلام منثور بسيط سطحي بعيد عن الدقة، فالشاعر يصف لنا بدقة حال عجوز ضعيف أحدب ينوء بحشد من العلل

<sup>115</sup> شرح أشعار الهذليين: **887/2**.

<sup>\*\*</sup> حماما: أي أهل الحامة و الخاصة.

<sup>116</sup> ديوان الهذليين: 192/1 **. دو**ا

<sup>\*\*</sup>وسنان : كثير النعاس

<sup>&</sup>quot; الأصلاب : المفاصل .

<sup>\*\*</sup> واهنة : وجع يصيب العنق و المنكبين .

<sup>\*\*</sup> العسم: الضعف

<sup>\*\*</sup> المحجن : ما يتوكَّأ عليه .

<sup>\*\*</sup> الرهب: الرقيق الضعيف

<sup>\*</sup> أدفى : أحدب.

<sup>·</sup> ملود : يصلد برجله : أي يضرب به على الصّخر فيسمع لها صوت .

والأوجاع، إذ سار استند إلى عصاه، أما كفّاه فمرتعدتان ، و قدماه طائشــــتان لا تعرفــان سبيلا.

و بالطّريقة ذاتها تعرض الهذليون لوصف الحيوانات لا سيما حمار الوحش و الشيران، من ذلك ما قاله الداخل  $^*$  بن حرام في وصف بقرة وحشيّة : $^{117}$ 

وَهَادِيةٍ \*\* تَـوَجَّسُ كُلَّ غِيبٍ \*\* .: إِذَا سَامَتُ \* لَمَا تَفَسُّ مَنْشِيجُ \*\* تَصِيخُ إِلَى دُوي الْأَرْضِ تَـهُوي .: رِيمَسْمَعَهَا كَمَا أَصْغَى الشَّجِيجُ \*\*

فالشاعر في هذه الأبيات غاص بأعماق هذه البقرة الفزعة، فنجح في تصوير ذعرها وهي تمشي مصغيّة و أنفاسها متلاحقة في نشيج مستمر، فكأنّنا إزاء تحليل لنفسية هذا الحيوان وصف في منتهى الدقة لما يختلج بنفس حيوان مذعور، و هذا الأمر ليس بالغريب عن شعر هذيل ، فهم فنانون دأبهم وصف مثل هذه البدرات النفسية النابغة أساسا من محيطهم الطبيعي.

و هو ما ألمح إليه الدكتور أحمد كمال حين قال: "... كانوا ناسا هيّ علم ما يهيّ لكلّ فنان مفتوح العينين و القلب و الذّهن.. عرفوا الحياة فهموها و خبروا نوازع الكائنات فيها... " 118.

و مجمل القول إنّ الهذليين وصفوا كلّ ما وقع تحت أعينهم في بيئتهم من مطر و برق وحيوانات، كما وصفوا الطّرق الّسي سلكوها و وصفوا الخمرة و تأثيرها 119. على أنّ شعر الهذليين لم يكن مقصورا على الرّئاء

الداخل بن حرام: اسمه زهير بن حرام وهو أحد بني سهم بن معاوية .

<sup>117</sup> شرح أشعار الهذليين: 612/2.

<sup>\*\*</sup> هادية : بقرة تتقدم القطيع .

<sup>\*\*</sup> توجس: تستمع في ذعر.

<sup>\*\*</sup> سامت: ذهبت و جاءت

<sup>&</sup>quot; النشيج : صوت النفس إذ ردّ إلى الصّدر .

<sup>\*\*</sup> الشجيج : شبه البقرة وقد أهوت رأسها مصغية بالذي به شجة قاطرة، فهو يستدعي، فيمدّ رأسه.

<sup>118</sup> شعر الهذليين : ص268.

<sup>119</sup> أبو ذؤيب الهذلي : ص34.

والوصف، فقد كانت لهم قصائد يتخللها الفخر و الهجاء و الحكمة و الغزل ، و مما قيل في النسيب مثلا أبيات أبي صخر الهذلي الشهيرة التي يقول فيها : 120

أَما وَ اللَّذِي أَبْكَى وَ أَضْحَكَ واللَّذِي : أَمَاتَ وَ أَحْيَا واللَّذِي أَمْرُهُ الْأَمْرِمُ الْأَمْرِمُ اللَّهُمَا لاَ يَرَعَهُمَا الزَّحَدُ لَوَ اللَّهُمَا الزَّحَدُ اللَّهُمَا الزَّحَدُ وَاللَّهُمَا لاَ يَرَعَهُمَا الزَّحَدُ وصلتك حتّى قلت ليس له صبر وصلتك حتّى قلت ليس له صبر

### ج- ملامح القصة في شعر هذيل:

لقد كانت القصة الشعرية مذهبا عامًا في شعر هذيل ، يلجأ إليها شعراؤهم فيتحدُّنون فيها متيقّظين و يرون أحداثا يتخيّلونها بكامل وعيهم، و يضعون لها نهاية متى شاؤوا .

و مثل هذه القصص المنظومة كان لها حظ من مقومات القصّة العادية فهـــي ترتكــز أساسا على موضوع واحد و شخصيات يجمعها الحوار.

و لا سبيل إلى الإنكار من أنّ أحداث هذه القصص الشعرية كانت مرتبطة بواقع القبيلة و هذا أمر لمسته شخصيا من خلال إحدى قصص الشاعر ساعدة بن جؤية التي يبدؤها بهذه الأبيات :

وَتَاللهِ مَا إِنْ شَهْلَة أُمُّ واحِدٍ : بَأَوْجَلَدِ منّي أَنْ يُهَانَ صَغيرهَا رَأْتُهُ عَلَى يَلْهُ وَانِ عَشِيرُهَا : وَحِينَ تَصَدّى لِلهُ وَانِ عَشِيرُهَا : وَحِينَ تَصَدّى لِلهُ وَانِ عَشِيرُهَا

فالمرأة بطلة القصة مسنة ذاقت ألوانا من الذل و هي تنتظر صغيرها الذي لم تنا\_\_ ه إلا بعد عمر من الإنتظار فاهتمت به و عكفت على تربيته، فشب قويا و صادقا يغزو و يقاتل لنصرة قومه.

و تمرّ فصول من الحياة مألوفة يصفها لنا الشاعر بدقّة، -لا مجال للخوض فيها هنا - و محارة القصّاص البارع ينتقل بنا إلى اليوم الذي خرج فيه الفتى من دياره رفقة ثلاثة من أصحابه فيقول :

تَـقَدُّمْ يَـومـًا فِي تَـلَاثَةِ فِتْيَةٍ نَ يَجُرُداء نَصْبِ لِلغَوَّازِي ثُـغُورُهَا

<sup>120</sup> شرح أشعار الهذليين : 957/2.

<sup>121</sup> فن القصة القصيرة بالمغرب في النشأة و التطور و الإتجاهات لأحمد المديني ، دار العودة – بيروت – ط1 – د.ت : ص 40–41.

أَ لَهُ اللهُمُ يُتَ ابِعُونَ لينتَهُ وا نَ بَقَدُّفِ نِيافٍ مُسْتَقِل صُحُ ورُها رَاهُ اللهُ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ حُضُورُهَا رَاهُ اللهِ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ حُضُورُهَا رَاهُ اللهِ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ حُضُورُهَا

فلقد سار الفتى مع رفاقه و تقدّم على هذه الأرض المليئة بالعيون و الأرصاد، إلى أن وصل إلى جبال مرتفعة إعتلاها فوجد نفسه فجأة وجها لوجه مع أعدائهم، و هنا يطلق الشاعر العنان لمخيلته فيصف أطوار هذا الاشتباك الدامي دون أن ينسى بطل قصته (الفتى)، إذ يرصد لنا حركاته واضطرابه في الميدان، و لا يطول به الأمر فيلقى حتفه و هنا يعود بنا الشاعر إلى القبيلة حيث تنتظر الأم الحزينة نذير الشؤم الذي ينعي إليها ابنها، فيقول:

وَقُوامَتُ بِسِبْتِ يَلْعَجُ الْحِلْدَ مَارِنِي .: وَعز عَلَيْها هَلْكُهُ و غُبُورُهَا

فالشَّاعر بهذه الصورة إنَّما يحيلنا على جانب من الحياة العربية أين تعبّر المرأة عن حزنها بضرب وجهها بالنعال و اللَّطم .

و هذه القصّة في مجملها صوّرت معالم شخصيّة في إطار من الحياة الاجتماعية، و هي بالتّأكيد ليست حقيقية كلها، إنّما للخيال فيها أثر كبير . 123

و مثل هذه القصص الشّعري العذب شائع في ديوان الهذليين من ذلك قصّة "الوعــــل" الّـتي جاءت على لسان صخر الغيّ. 124

و خصائص شعر هذيل لا تعدّ و لا تحصى، فهي حقا تمثل صرحا شعريا لقبيلة شغلت الدنيا بشعرائها لذلك آثرت الوقوف هنا خشية المضيّ بعيدا بلا غاية أو هدف .

<sup>122</sup> ديوان الهذليين : 215/2.

<sup>123</sup> شعر الهذليين : ص259.

<sup>124</sup> شرح أشعار الهذليين : 146/1-150.

## ثالثًا: صور البيان في شعر هذيل

الخيال عنصر هام في العمل الفني ، فهو يدعو إلى الإختراع و الجمع بين عناصر غــــير مترابطة .

و السّمة الغالبة على الخيال في شعر هذيل هي الجموح و الإغراب و الربط بين الأمور والأشياء المتباعدة 125.

و الأمر الوحيد المؤكد هو أنّ الهذليين لم يستعينوا في إثراء خيالهم الشعري بصور كثيرة، و هذا ما أكده الدكتور أحمد كمال بقوله: "... إذ نظرنا في المجاز، و سائر ألوان البيان ، فلن نعثر إلاّ على جزئيات لا نستطيع أن نحكم بها على الكلّ، فهي ليست مطردة الظّهور... "126.

و لمّا كان التشبيه مقياسا لبلاغة الشاعر و معيارا يقاس به بيان الشاعر فإنّ الهذلي ين استعانوا به و اعتمدوا عليه في خيالهم الشعري أكثر من غيره. بل حاولوا من خلال خلق صور جديدة .

### - التشبيه <sup>127</sup> في شعر هذيل:

مهما تتعدّد تعريفات التشبيه، فهو عموما يدلّ على اشتراك شيئين في صفة أو أكثر 128. وما يهمنا نحن في هذا الموضع هو ميزة التشبيهات التي طبعت شعر الهذليين، إنها و لا شكّ تتميز بالغرابة، و تتفرّد بالخشونة أحيانا كثيرة، خشونة عكستها طبيعة اللغة و الصور التخلص الهذليون تعابيرها من واقعهم البدوي.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> أبو ذؤيب الهذلي: ص119.

<sup>126</sup> شعر الهذليين : ص273.

<sup>127</sup> التشبيه كما عرفه أبو هلال العسكري يعني: "الوصف بأن ينوب أحد الموصوفين مناب الآخر بأداة التشبيه .."، ينظر الصناعتين: الكتابة والشعر لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (ت395هـ)، تحقيق: د.مفيد قميحة، دار الكتب العلميـة، بـيروت، لبنـان، ط2، 1409-1989م: ص261.

<sup>128</sup> التلخيص في علوم البلاغة لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزوييني الخطيب: شرح الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي ، دار الكتاب العربي، لبنـــان، ط1، د.ت: ص238.

فلون حلود هذه الضّباع كلون ثياب الرهبان بينما آذاهن كالمغارف، و هي صـــورة مقتضبة لكنها دقيقة.

> و لنقف عند قول صخر الغي في وصف الغيم و السحاب 132: كَــأَنَّ تَــوَالِيهِ بِــالَمــلاَ : نَصَارَى يُسَاقُونَ لاَقُوا حَنِيفًا

فتتابع الغيم يشبه جماعة نصارى التقوا برجل حنفي، والحق أنَّ الصورة رغم ما تحمله من تناقض جميلة و تعج بالحيوية و النشاط.

ويحدثنا صخر الغي في موضع آخر عن مشية نمر فيقول: 133 وَمَاءٍ وِرِدْتُ عَلَى زَوْرَةٍ \*\* .: كَمَشْيِ السَّبْنْتَى \*\* يَرَاحُ الشَّفِيفَا \*\*

فهو يقصد منبع ماء و يمشي على رسله، لأنه يخضى أن يجد على الماء بعض أعدائـــه، وهو في مشيته كنمر يلتمس خطاه في ليلة باردة.

و للسلاح أهمية كبيرة في حياة الهذلي لذلك هو قد يقرنه بأعز صاحب أو حبيب على نحو ما جاء في قول شاعر يقال له البريق \* 134:

مَعِي صَاحِبٌ مِثْل نَصْلِ السِّنَانِ : عَنِيفٌ عَلَى قَــرْنِهِ مِغْشَــمُ ومثله قول أبي كبير في أخ له : 135

وَ لَرُبُّ مَنْ دَلَيْتُهُ لِحَفِيرَةٍ : كَالسَّيْفِ مُقْتَبَلِ الشَّبَابِ مُحَبَّرٌ \*\* و بالطريقة ذاتها يشبه أبو ذؤيب صوت القسى ببكاء النساء : 136

كَأَنَّ ارْتِجَازَ الجُعْثُمِيَاتِ \*\* وَسْطَهُمْ : نَوَائِحُ يَشْفَعْنَ البُكَى بِالأَزَامِلِ \*\*

<sup>132</sup> ديوان الهذليين : 71/2.

<sup>133</sup> المصدر السابق، 74/2.

<sup>\*\*</sup> على رورة : مخافة

<sup>\*\*</sup> السنبتي : من أسماء النمر

الشفيفا: البرد

<sup>.</sup> البريق: و اسمه عياض بن خويلد الخناعي.

<sup>134</sup> ديوان الهذليين : 56/9.

<sup>135</sup> المصدر السابق: 102/2.

<sup>\*</sup> المُحبّر : المزين

<sup>136</sup> ديوان الهذليين : 84/1.

<sup>.</sup> الجعثميات : القسي .

<sup>..</sup> الأزامل: الصوت.

و من التشبيهات الغريبة المبثوثة في ديوان الهذليين ما جاء في قول أبي ذؤيب الهذلي: 129 فرَاقٌ كَقَيْصِ السِّنِّ فَالصَّبْرَ إِنَّهُ .. لِكُلِّ أَنَاسٍ عَثْرَةٌ وَ جُبُورُ \*\*

فالشّاعر هنا يشبه ألم الفراق بقيص السن أي انشقاقها و قلعها، و هو بذلك يربط بين مشاعر نفسية و أمور حسية .

ولعلّ أجمل صور التشبيه تلك التي ساقها لنا المتنخل في طائيته الشهيرة وهو يصف ماءا ورده 130:

كَأَنَّ وَغَى الخُمُوشِ \*\* بِجَانِبَيْهِ : وَغَى رَكْبِ أُمَيْمَ ذَوِي هِيَاطِ \*\* كَانَّ مَزَاحِفَ الحَيَّاتِ فِيهِ : قُـبَيْلَ الصُّبُّحِ آثَـارَ السِّيَاطِ

و الصّورة كما جاءت دقيقة إلى أبعد الحدود حتى كأنّ القارئ لها يرى و يسمع ما رأى و سمع الشاعر .

فصوت البعوض (الخموش) يشبه أصوات الجحادلة (الهياط) و أصوات الوغيى (جلبة الحرب)، إضافة إلى ذلك زحف الحيات قرب المورد ترك آثارا تشبه آثار السّياط، و هذا التشبيه طويل نوعا ما لكنه دافق الحيوية ملئ بالحياة .

و بيئة شعراء هذيل البدوية جعلتهم يلتمسون في تشبيهاتهم الكثير من صور الحيوانات و الوحوش المحيطة بهم من ذلك قول حبيب الأعلم يصف ضباعا صغيرة: 131 و الوحوش المحيطة بهم من ذلك قول حبيب الأعلم يصف ضباعا صغيرة : و تَــجُرُ مُجْـرية \*\* لَهَا : لَحمى إلَى أَجْر حَوَاشَبْ \*\*

و تـجر مجرية لها : لحمى إلى اجر حواشِب سُود سَـحَالِيلٍ \*\* كَأَنَّ : جُـلُودَهُنَّ ثِيَابٌ رَاهِبْ آذَانُهُ نَّ إِذَا احْتَـضَرْ : نَ فَـرِيسَةً مِثْلَ المَذَانِبْ

<sup>129</sup> ديوان الهذليين : 121/1 .

<sup>\*\*</sup> عثرة و حبور : يقصد يعثرون ثمّ يجبرون .

<sup>130</sup> ديوان الهذليين : 25/2.

<sup>··</sup> الخموش : البعوض

<sup>\*\*</sup> الهياط: الأصوات المرتفعة.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> ديوان الهذليين : 80/2.

<sup>\*\*</sup> أجرية : يقصد جراء و مفردها جرو

<sup>\*\*</sup> حواشب : منتفخة البطن .

<sup>.</sup> السحاليل: الثياب.

فلون حلود هذه الضّباع كلون ثياب الرهبان بينما آذاهن كالمغارف، و هي صـــورة مقتضية لكنها دقيقة.

> و لنقف عند قول صخر الغي في وصف الغيم و السحاب 132: كَــأَنَّ تَـــوَالِيهِ بِــالَمــلاَ : نَصَارَى يُسَاقُونَ لاَقُوا حَنِيفًا

فتتابع الغيم يشبه جماعة نصارى التقوا برجل حنفي، والحق أنّ الصورة رغم ما تحمله من تناقض جميلة و تعج بالحيوية و النشاط.

> ويحدثنا صخر الغي في موضع آخر عن مشية نمر فيقول : 133 وَمَاءٍ وِرِدْتُ عَلَى زَوْرَةٍ \*\* .. كَمَشْيِ السَّبْنَتَى \*\* يَرَاحُ الشَّفِيفَا \*\*

فهو يقصد منبع ماء و يمشي على رسله، لأنه يخضى أن يجد على الماء بعض أعدائـــه، وهو في مشيته كنمر يلتمس خطاه في ليلة باردة.

و للسلاح أهمية كبيرة في حياة الهذلي لذلك هو قد يقرنه بأعز صاحب أو حبيب على نحو ما جاء في قول شاعر يقال له البريق\* 134:

مَعِي صَاحِبٌ مِثْل نَصْلِ السِّنَانِ : عَنِيفٌ عَلَى قَــرْنِهِ مِغْشَــمُ ومثله قول أبي كبير في أخ له : 135

وَ لَرُبَّ مَنْ دَلَيْتُهُ لِحَفِيرَةٍ .: كَالسَّيْفِ مُقْتَبَلِ الشَّبَابِ مُحَبَّرٌ \*\*
و بالطريقة ذاتها يشبه أبو ذؤيب صوت القسي ببكاء النساء : 136
كَأْنَّ ارْتِجَازَ الجُعْثُمِيَاتِ \*\* وَسْطَهُمْ .: نَوَائِحُ يَشْفَعْنَ البُكَى بالأَزَامل \*\*

<sup>132</sup> ديوان الهذليين : 71/2.

<sup>133</sup> المصدر السابق، 74/2.

<sup>..</sup> على رورة : مخافة

<sup>\*\*</sup> السنبتي : من أسماء النمر

<sup>\*\*</sup> الشفيفا : البرد

البريق: و اسمه عياض بن حويلد الخناعي.

<sup>134</sup> ديوان الهذليين : 56/9.

<sup>135</sup> المصدر السابق: 102/2.

المحبّر : المزين

<sup>136</sup> ديوان الهذليين : 84/1.

<sup>\*\*</sup> الجعثميات : القسي .

<sup>·</sup> الأزامل : الصوت .

أمّا التشبيهات البعيدة \*\* أي الغريبة فقد وردت بكثرة في شعر الهذليين منها قول ساعدة بن حؤية : 137

كَسَاهَا رَطِيبُ الرِّيشِ فَاعْتَذَلَتْ لَهَا : قِدَاحٌ كَأَعْنَاقِ الظِّبَاءِ الفَوَارِقِ على على هذا البيت بقوله : "شبّه الهام بأهناق الظّباء، ولو وصفها بدقـــة كان أولى ... "138.

و يتحدّث المبرد عن بيت أبي خراش حين يقول: 139

كَ أَنَّ هُمْ يَشَّبُتُونَ بِطَائِرِ : خَفِيفِ الْمُشَاشِ عَظْمُهُ غَيْرُ ذِي نَحْضِ فيصفه بقوله : "هو من أفراط التشبيهات "<sup>140</sup>، و بالفعل فالشاعر يصف سرعة ابنه خراش و يشبهه بطائر خفيف المشاش (أي قليل اللحم).

و هذا أبو ذؤيب يصف العسل فيقول: 141

فَجَاءَ بِمَزْجٍ لَمْ يَرَ النَّاسَ مِثْلَهُ : هُوَ الضَّحِكُ إِلاَّ أَنَّهُ عَمَلُ النَّحْلِ فَهُو شَبّه بياض العسل بالتَّغر (الضحك).

وبعد كلّ هذا لا يمكن تقصّي كل صور التّشبيه لأنها كثيرة و معقّدة أحيانا تحتاج إلى تفصيل أكثر، لأجل ذلك فضّلت التوقف هنا فتلك الصور فعلا تفصح عن نفسية الهذليين وتكوينهم الفطري إضافة إلى ذلك فهي مثال صادق عن الجمال و الإتزان و الصّدق.

ومع هذا لا يمكن إنكار وجود بعض صور البيان الأخرى المبعثرة هنا و هناك فهي من الوسائل الضرورية للأداء.

<sup>137</sup> بيت بن حؤية لم يرد في الديوان و لا في شرح الديوان .

<sup>138</sup> عيار الشعر: ص127.

<sup>139</sup> ديوان الهذليين : 159/2.

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> الكامل في اللغة و الأدب لأبي العباس محمد بن يزيد المعرف بالمبرّد النحوي (ت285هـــ) ، تحقيق نغاريد بيوض و نعيم زرزور ، دار الكنــــب العلمية ، بيروت، لبنان، ط1، 1405هـــ، 1987م: 95/2.

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> ديوان الهذليين : 42/1.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> شعر الهذليين : ص274.

ومن يستطيع ذكر الإستعارة دون استرجاع بيت أبي ذؤيب الشهير: 143 وَإِذَا المِنَيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا : أَلْفَيْتَ بِكُلِّ تَميمَةٍ لاَ تَنْفَعُ وقول أبي خراش في فتح مكة عندما قتل أحد أصحابه: 144 وأبرِحْ مَا أُمِرْتُمْ وَ مَلَكْتُمْ .: يَدَ الدَّهْرِ مَا لَمْ تَقْتُلُوا بَغَلِيلِ

إذ جعل الشاعر للدهر يدا تمتلك، وهو يريد القول: ما أمرتم إذا كانت الإمارة فيكم فابرح بغليل ما لم تقتلوا.

ولنتأمّل قول أبي ذؤيب في قصيدة يلوم فيها أم عمرو و حـــالد بــن زهــير علــي خيانتهما: 145

أَتَى قَرْيَةً كَانَتْ كَثِيرًا طَعَامُهَا : كَرَفْعٍ \* التَّرَابِ كُلَّ شَيْءٍ يَمِيرُهَا فَقِيلَ : تَحَمَّلْ فَوْقَ طَوْقِكَ إِنَّهَا : مُطَبَّعَةٌ مَنْ يَأْتِهَا لاَ يَضِيرُهَا فَقِيلَ : تَحَمَّلْ فَوْقَ طَوْقِكَ إِنَّهَا : مُطَبَّعَةٌ مَنْ يَأْتِهَا لاَ يَضِيرُهَا فَعَيْمَة عَلَى عَتُومة ، فكنّى عن ذلك بقوله أنها مطبعة أي مختومة ، والحتم يكون غالبا بعد الملء.

و ثمة ألوان أخرى من البيان لا يمكن حصرها في هذا المقام، إذ المهم هو كشف حقيقة فصاحة هذيل و علاقتها بصور البيان .

<sup>.03/1 :</sup> ديوان الهذليين : 1/03.

<sup>144</sup> المصدر نفسه: 157/2.

<sup>145</sup> المصدر نفسه: 154/1.

<sup>..</sup> الرفع : التراب الكثير، و توضف به الأرص ذات التراب الكثير.

# الفصل الثالث

# صور البيان في شعر أبي خراش الهذلي

أو لا: أبو خراش الهذلي

1- نسبه

2– نشأته

3- إسلامه

4- وفاته

5- بعض خصائص شعر أبي خراش

ثانيا: الصور البيانية في شعر أبي خراش

1- التشبيه

\* التشبيه المفصل

\* التشبيه المجمل

\* تشبيهات أخرى

2- الإستعارة

\*الإستعارة المكنية

3- الكناية

\* كناية الصفة في شعر أبي خراش

\* كناية الموصوف في شعر أبي خراش

# أولا: أبو خراش الهذلي

ديوان الهذليين من الكتب النادرة الّتي وصلتنا كاملة لأجل ذلك تناولت مصادر الشّعري الجاهلي بالدرس، لكن من دون أن تركز على مسائل كثيرة كاللّغات و الخيال الشّعري وغيرها، ولذلك عكفت على مطالعة هذا الدّيوان، بشرح لأبي سعيد السكري، فلم أحده يتناول سوق الغامض من الشّعر و معانى عدد من الكلمات الغريبة.

و من العجيب أن هذه المصادر أهملت في دراساتها جوانب هامة من حياة شعراء طالما اهتزت لشعرهم الأفئدة، و أثارت مغامراتهم النفوس، و لنقف في بداية هذا الفصل عند أحد أولئك الشعراء المغمورين من هذيل وهو شاعر وصف أحيانا بالفصيح المفلّق و أحيانا كثيرة بالفارس العربي الفحل إنّه أبو خراش الهذلي.

#### 1- نسبه :

هو كما جاء في خزانة البغدادي : "خويلد بن مرّة أحد بني قرد بن عمرو بن معاويـــة بن تميم بن سعد بن هذيل"<sup>1</sup>.

و على أيّة حال لم يصلنا ما يبيّن ظروف نشأته و لا متى ولد ، إذ لم يذكر أحدكم سنة عاشها، و كم سنة شهدها قبل أن يسلم ، فابن قتيبة مثلا اكتفى بذكر نسبه مفصّلا في سطر واحد مشيدا بشاعرية أخويه "عروة و أبو جندب".<sup>2</sup>

#### 2-نشأته :

يبدو أنّ أبا خراش عاش في جوّ أسري مضطرب ، إذ تبدأ حياته بوفاة أمه و زواج أبيه من امرأة أخرى ليصبح شاعر الرّثاء الأوّل في قبيلته 3، كما عاش فقيرا متمرّدا ساخطا علي أوضاعه، متساميا عن الذلّة و الضعة كيف لا وهو يجعل الشّرف في الصير على الجوع، وحبّ الزاد هو الأثرة 4. ثمّ إنّ أبا خراش عاش حياة الجاهليين الميسّرة و لم يلبث أن ثار على تلك

<sup>1</sup> حزانة الأدب و لبّ لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي ، المطبعة السلفية و مكتبتها ، القاهرة 1348هــ، ط1: 400/1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ينظر ديوان الهذليين : 142/2.

<sup>4</sup> المصدر نفسه: 125/2.

الحياة الوادعة فأصبح مطاردا و مطلوبا ليرسم بذلك خطوط شخصية أحد صعاليك العرب المشهورين، و يضيف اسمه إلى قائمة "ذؤبان هذيل العدّائين"<sup>5</sup>.

و في الحقيقة ليست هناك ترجمة واضحة يمكن الإعتماد عليها في تحديد بدء تصعلك الرجل، فكلّ ما هناك من روايات لا تدلّ إلاّ على أنّه فتى كثير الغزو للعشائر الّتي يعيش بينها قومه كثمالة و بني الدّيل<sup>6</sup>، و معظم هذه الرّوايات ساقها لنا أبو الفرج الأصفهاني بأسلوب لا يخلو من الطرافة و المبالغة ، و هى كثيرة لا سبيل لذكرها هنا .

#### 3- إسلامه :

و يمر الزمن و أبو خراش في صراعه مع الحياة يحارب الفاقة، و يضطرب فيما يضطرب فيه فيه سائر الذؤبان ترقب و تربص و قتال، إلى أن حل نور الإسلام على المعمورة فأسلم وحسن إسلامه ، وقد أشار البغدادي - في هذا الصدد- أنّ إسلامه كان يوم حنين هذا اليوم الذي قتل فيه صديق صباه "زهير ابن عجوة" فأنشأ يقول : 8

أَفِي كُلِّ مُمْسَى لَيْلَة أَنَا قَائِلٌ : مِنَ الدَّهْرِ لاَ تَبْعَدْ قَتِيلَ جَمِيلِ فَمَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَنَالً دَمَاءَنَا : قُرَيْشٌ وَ لَمَّا يُقْتَلُوا بِقَتِيلٍ وَأَبْسِرَحُ مَا أَمِرْتُمْ وَ مَلَكْتُمْ : يَدَ الدَّهْرِ مَا لَهُ تَقْتُلُوا بِغَلِيلٍ وَأَبْسِرَحُ مَا أَمِرْتُمْ وَ مَلَكْتُمْ : يَدَ الدَّهْرِ مَا لَهُ تَقْتُلُوا بِغَلِيلٍ

و الظّاهر أنّ إسلام أبي الخراش في البداية لم يكن إلا استسلاما للأوضاع الجُديدة، وما يدلّ على ذلك قوله: 9

فَلَيْسَ كَعَهْدِ الدَّارِيَا أُمَّ مَالِكِ .. وَلَكِن أَحَاطَتْ بِالرِّقَابِ السَّلاَسِلُ وَعَادَ الفَتَى كَالكَهْلِ لَيْسَ بِقَائِلٍ .. سِوَى العَدْلِ شَيْئًا فَاسْتَرَاحَ العَوَاذِلُ فَهو يريد القول أنَّ الإسلام أحاط بالرَّقاب، و لم يعد يجدي سوى قول الحق و الإنتصار

له.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> شعر الهذليين ، ص: 365-367.

 $<sup>^{6}</sup>$  الأغاني : : 230/21.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> خزانة البغدادي: 400/1.

<sup>\*</sup>ديوان الهذليين : 157/2.

<sup>9</sup> المصدر نفسه: 150/2.

وبمرور الوقت أخلص الرجل للإسلام ، وهو لا شكّ قد أنفق في ذلك زمنا، قبل أن تصفو نفسه ويلين قلبه فينزع عنه رداء الطيش و النزق و ليعرفه الناس في صدر الإسلام شيخا وقورا و طيّبا لا حدود لسماحته 10 بدليل حزن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه على وفاته 11 و يبدو أنّ شاعرنا كان من المخضرمين الّذين لم يكتب لهم لقاء ولا رؤية رسول الله صلى الله عليه و سلم. 12

#### 4-وفاته:

روت كتب الأخبار أنّ أبا خراش توفي في خلافة عمر بن الخطاب و كان قد بلغ من العمر عتيّا، لكنهم لم يحدّدوا إطلاقا عمره آنذاك و لا سنة وفاته.

فقد روى الأصمعي فقال: "مرّ على أبي خراش نفر من اليمن حجّاجيا، فينزلوا عليه فقال: ما أمسى عندي ماء و لكن هذه برمة و شاة و قربة فردوا الماء فإنّه غير بعيد ثم اطبخوا الشاة و ذروا البرمة و القربة عند الماء نأخذهما. فامتنعوا و قالوا: لا نبرح، فأخذ أبو خراش القربة و سعى نحو الماء تحت اللّيل فاستقى ثمّ أقبل فنهشته حيّة، فأقبل مسرعا حتى أعطاهم الماء و لم يعلمهم بما أصابه ، فباتوا يأكلون ، فلمّا أصبحوا وجدوه في الموت، فأقاموا حتى دفنوه.

و الطّريف في خبر وفاة أبي خراش – كما نقله أبو الفرج الأصفهاني – أنـــه، وهـــو ينازع الموت أنشد يقول : <sup>14</sup>

لَعَــمْرُكَ وَ المَــنَايَا غَالِبَاتُ .. عَلَى الإِنْسَانِ تَطْلُعُ كُــلَّ نَجْدِ لَعَــمْرُكَ وَ المَــنَايَا غَالِبَاتُ .. عَلَى الأَصْحَابِ سَاقًا بَعْدَ فَقْد لَقَدْ أَهْلَكْتِ حَيَّةَ بَطْنِ أَنْفٍ .. عَلَى الأَصْحَابِ سَاقًا بَعْدَ فَقْد فَقْد أَهُو لايأسف على شيء قط إلا على ساقه الّتي طالما كانت له عونا . 15

<sup>10</sup> شعر الهذليين في العصر الجاهلي و الإسلامي : ص366.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> سبقت الإشارة في الفصل السابق إلى حادثة شكوى أبي خراش للخليفة عمر بن الخطاب إثر سفر ابنه للجهاد، و استجابة أمـــير المؤمنـــين – في نظري– دليل آخر على إخلاص الرجل لدينه ، ينظر : الأغاني : 26/21.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> الأغاني : 230/21.

<sup>.48/ 21 :</sup> نفسه

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> الديوان : 171/2. و الأغاني : 47/21.

<sup>15</sup> روي أنّ أبا خراش دخل مكّة في الجاهلية ، فرأى الوليد بن المغيرة له فرسان يريد إرسالهما إلى الحلبة، فقال: "ما تجعل إن سبقتها عدوا؟" ، قال: "إن فعلت فهما لك .. فسبقها" ، ينظر : الأغاني ، 21/ ..

و بذلك طويت صفحة تاريخية عن أسطورة في الفروسية و الشـــجاعة، و نابغــة في القريض، و نموذج بديع للرجل المسلم. فلا غرابة أن يعجب به "عمر بن الخطّـــاب" وقــد رأى فيه مثالا عن الصّفاء و الإطمئنان بعد طول عناد وثورة .17

## 5- بعض خصائص شعر أبي خراش:

إن شعر أبي خراش في مادّته و موضوعه يشترك - ولا شـــك - مــع كثــير مــن الخصائص مع سائر شعر هذيل، إذ لا يمكن إخراجه من الدائرة الّتي وضع فيها شعر قومه. وحتى لا أقع في تكرار ممل اكتفيت بعرض مقتضب لأهم صفات و مميزات شعره:

1- يرى الدّكتور أحمد كمال زكي أنّ شعر أبي خراش خير ما يمثل السّرعة الفنية 18، ذلك أنّه عبارة عن مقطعات و قصائد قصيرة لا تتجاوز البيتين أو الثلاثة، فـالوقوف على شعره لا يرينا إلاّ ثلاثة قصائد طويلة إثنان منها في الرّثاء 19 و الثالثة يتحدث فيها عن نظرته وآرائه في الحياة و يستهلّها بقوله 20:

لَقَدْ عَلِمَتْ أُمُّ الأُدَيْبِرِ أَنَّــنِي .. أَقُولُ لَهَا هَدِّي <sup>21</sup> وَ لاَ تَذْخَرِي لَحَمْيِ 2- أَمَّا أَلفاظ شعره فكانت بحق بدوية نابعة عن الفطرة تتميز بالصّدق و العفوية، فهو لم يعتد تزيينها أو التأنق فيها الأمر الّذي جعلها غريبة و خشنة. 22

ولئن كانت له قصائد تتفرد باللّفظ الرّقيق الحلو لا سيما في الرّثاء لم تعدم فيها غرابة البادية .

<sup>16</sup> خزانة الأدب: 400/1.

<sup>17</sup> شعر الهذليين : ص368

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> المرجع نفسه : ص374.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> ينظر الديوان : 116/2-151.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> المصدر نفسه: 125/2.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> قوله هدّي : أي قسمي هديّتك و ما عندك و لا تذخري ينظر في الديوان : 125/2.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> شعر الهذليين في العصرين الجاهلي و الإسلام ، ص 374.

4- وكما سبق الذكر فأبو خراش لم يكن يكلّف نفسه شيئا، بل يكتفي بنقل وذكر ما تلقنه له الطبيعة و الحياة <sup>23</sup>، مجسدا بذلك الواقعية بأجلى معانيها ، أجل فشعره لا يخرج من دائرة الواقعية الّتي اعتمدها معظم شعراء هذيل .

رَفُونِي \* وَ قَالُوا يَا خُوَيْلِدُ لاَ تُرَعْ: فَقُلْتُ وَ أَنْكَرْتُ الوُجُوهَ هُمْ هُمُ فَعُدَّيْتُ شَيْئًا وَ الدَّرِيسُ \* كَأَنَّمَا : يُكَلِّتُ عَزِعُهُ وِرْدٌ \* مِنَ المُومِ مُرْدِمُ \* فَعَدَّيْتُ شَيْئًا وَ الدَّرِيسُ \* كَأَنَّمَا : يُكلِيدِهِ المُعَلِّمِ اللهِ مِنْ المُومِ مُرْدِمُ \* فَعَدَيْنِهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فُواللهِ مَا رَبْدَاءُ أُوْ عِلْجُ \* عَانَة .. أَقُبُ \* وَ مَا إِنْ تَيْسُ رَبْلٍ مُصَمَّمُ \* فَابُو خراش يَصف لنا فراره و سرعته طلبا للنّجاة، حتّى أن ثيابه من شدّة اهتزازه وحلته كمن به حمّى، و كلّ الصّور الّتي نقلها إلينا أثناء وصف إفلاته من الطبيعة المحيطة بـــه (الرّبداء، العلج، التّيس، الربل....) ، لا سيّما أنّها تحمل الكثير من الدقــة في التصويــر و لا غرابة فهذه ميزة أخرى تطبع شعر أبي خراش.

<sup>23</sup> شعر الهذليين: ص375.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> ديوان الهذليين : 144/2.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> في هذه القصيدة يروي إلاته من قوم كانوا يطاردونه ، ينظر في الديوان : 142/2–143.

<sup>\*\*</sup> رفوني : أي سكنوني .

<sup>\*\*</sup> الدّريس: الثّوب الخلق.

<sup>\*\*</sup> ورد: وعكة صخية، و الموم الحمي

مردم: ملازم.

<sup>\*\*</sup> ربداء: نعامة سوداء.

<sup>\*\*</sup> علج عانه : حمار غليظ (و العانة : القطيع).

<sup>\*\*</sup> أقب : خميص البطن (ضامر)

<sup>\*</sup> الرَّبل: نبات ينبت قُبُل الشَّتاء، ينظر في الديوان: 144/2-145.

5- تباين مميزات شعر الهذليّين لا سيما "القصّة الشّعرية" الّتي ميّزت شعرهم عن سائر شعر العرب، جعلت النّقاد يتتبعون شعر ابي خراش ليخلصوا إلى أمر هام مفاده: أنّ القصة تحوّلت عنده إلى حديث عن مغامراته و غزواته 26، إذ لا تقابلنا في الديوان سوى قصّين واحدة عن ريب الدّهر في قصيدته الّتي يرثي فيها أخاه عروة، و الثانية في رثائه لزهير بن عجوة.

<sup>26</sup> شعر الهذليين : ص376.

# ثانيا : صور البيان في شعر أبي خراش

لا يختلف أحد في القول بأن شعر الهذليين - بما فيهم أبو خراش- كان من أغزر المواد التي اعتمد عليها العلماء في ضبط اللغة و وضع قواعدها، فمثـــل هــذه الأشـعار المتقنـة والمحكمة و المستوفاة للمعاني، الحسنة للوصف، السّلسة الألفاظ 27، لا يمكن أن تخلو من صور بيانية جميلة تعكس رقّة نفس أصحابها و حسّهم الفنّي العالي .

فأحسن الشّعر - كما وصفه ابن طباطبا- ما توضع فيه كلّ كلمة موضعها، وينسّق فيها الكلام صدقا لا كذب فيه و حقيقة لا مجاز فيه 28.

و إنّي حينما أتحدّث عن الحقيقة أريد التّأكيد على استعانة أبي خراش في شعره بصور حقيقية و واقعية، عمادها الوصف الدّقيق و التمثيل الرّائع، وهو الأمر الّدي شد انتباهي وكان أحد أهم أسباب اختياري لهذه النّصوص الشّعرية دون سواها رغم ما اعترضني من صعوبات لغوية .

و مهما يكن لا يمكن الآن الجزم بشيء و لا إصدار أحكام سابقة حول مدى استغلال الصور البيانية من حيث الكم أو الطّريقة ، فكلّ ما سيأتي من صور في هذا الصّدد يمثّل ما أمكنني جمعه و تحليله معتمدة بالدّرجة الأولى على الدّيوان.

#### 1- التشبيه :

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> عيار الشعر : ص146.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> المصدر نفسه: 168-169.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> مفتاح العلوم للإمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي (ت626هـــ)، دار الكتب العلمية، بــــيروت، لبنـــان،د.ت، ط1: ص141.

و التشبيه يقوم عادة على ركنين أساسيين و هما المشبه و المشبّه بــه الّذيــن تربـط بينهما أداة و يشتركان في صفة (وجه الشبه)<sup>30</sup>، و على أساس هذه العناصر وضــع علمـاء البلاغة أقساما خاصّة بالتشبيه :

- أقسام باعتبار طرفي التّشبيه <sup>\*\*</sup>
  - أقسام باعتبار الأداة.
  - أقسام باعتبار وجه الشبه \*\*.

وتجد الإشارة أنّني ركّزت في بحثي على استقراء الشّواهد و إحصائها دون الخـــوض في الأنواع و الأقسام لأنّ ذلك أمر يطول شرحه.

و المهم بعد ذلك أن الدّارس لشعر أبي خراش يلتمس الكثي من الخصائص الأدائيــــة وأظهرها التّشبيه:

## \* التّشبيه المفصّل:

وهو كل تشبيه استوفى أركانه ، بحيث يكون وجه الشّبه فيه مفصّلا و واضحا <sup>31</sup>. من هذا القبيل جاء في شعر أبي خراش الكثير من الشّواهد على نحو قوله في وصف الأتن<sup>32</sup>:

وَ ظَلَّ لَهَا يَوْمٌ كَانَ أُوارَهُ \* . ذَكَا النَّارِ \* مِنْ فَيْحٍ \* الفُرُوغِ طَوِيلُ فالبيت جزء من مقطع يصف فيه الشّاعر حالة حمار وحش وهو يترقّب الصياد حائفا، في يوم حارّ، فيشبّه وهج شمه بفرغ الدّلو، ووجه الشّبه هنا الطّول، فهذا الوهج كمثل فرخ

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> ينظر في مفتاح العلوم : ص141-151.

<sup>\*</sup> التشبيه باعتبار الطرفين له عدة وجوه كأن يقع بين حسين أو عقلين أو مختلفين (عقلي و حسّي)، ينظر في: علم البيان لعبد العزيـــز عتيـــق ، دار النهضة العربية، بيروت، د.ت، ط1، ص70.

<sup>\*</sup> التشبيه باعتبار الأداة و منه : المرسل (ما تذكر فيه الأداة)، و المؤكّد (ما تحذف منه الأداة)، ينظر في : علم البيان : ص90.

<sup>\*\*</sup> و التّشبيه باعتبار وحه الشبه : التمثيل ، و غيّر تمثيل، مفصل و بحمل قريب و بعيد، ينظر في المرجع نفسه: ص89.

<sup>31</sup> علم البيان، ص89.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> ديوان الهذليين : 119/2.

<sup>&</sup>quot; الأُوَّارُ : الوهج.

<sup>\*\*</sup> ذكا النَّار : هو اشتعالها

الدلو طويل لا يكاد ينقضي من طوله و شدّته. و ربّما طول ألسنة الوهج راجع إلى طــول اليوم في حدّ ذاته .

و يسترسل أبو خراش في وصف الأتن إلى أن يقول : 33

كَأَنَّ النَّضِيُّ \* بَعْدَمَا طَاشَ مَارِقًا \* \* : وَرَاءَ يَدِيْهِ بِالْخَلاَءِ طَمِيلُ

وهو بذلك يصف بدقة انطلاق السهم، و مروره السّريع الذي جعله يشبه الطّميل، أي الشيء المطلي ، و ربّما هو يقصد بالطميل الدم. في انطلاقه و الرّابط بين السّهم والطّميل هنا هو المرور (مارقا)، ثمّ ينهي الشّاعر قصيدته الأولى باستحضار و صورة أرنب يفرّ من صقر يلاحقه فيقول: 34

رَأَى أَرْنَبًا مِنْ دُونِهَا غَوْلُ \* أَشْرَجٍ \* . . بَعِيدٌ عَلَيْهِنَّ السَّرَابُ يَزُولُ \* \* تَلِيهِنَّ السَّرَابُ يَزُولُ \* تَلَّمُ مِنْهُ بَالضَّرِّاءِ \* كَأَنَّهَا . . سَفَاةٌ \* لَهَا فَوْقَ التَّرَابِ زَلِيلُ فهو يريد القول : من حفَّتها كأنَّها سفاة، تزلّ فوق الأرض ، وجه الشّبه هنا الزّليل (المرور السريع) على الأرض.

و في صورة أخرى يعرض أبو خراش لإحدى مغامراته ، فيصف سيره ليلا و الهيئة الّتي كان عليها فيقول : 35

وَ لَيْلَةٍ دَجْنِ \* مِنْ جُمَادَى سَرَيْتُهَا : إِذَا مَا اسْتَهَلَّتْ وَ هِيَ سَاجِيَةٌ تَهْمِي \*\*

<sup>33</sup> ديوان الهذليين : 121/21.

<sup>\*\*</sup> النضيّ : يقصد به السهم .

<sup>\*\*</sup> مارقا : مارا .

<sup>34</sup> ديوان الهذليين : 122/2.

<sup>\*\*</sup> غول : أي ذات بعد .

<sup>\*\*</sup> أشرج: شقوق تكون على الأرض.

<sup>&</sup>quot; يزول : يتحرّك عليهنّ (الشقوق) الشراك.

<sup>..</sup> توائل : تحاول النّجاة .

<sup>\*\*</sup> الضراء : ما يوازي خلفه من شجر و نحوه.

<sup>\*</sup> السَّفاة : شوكة، ينظر في الديوان: 122/2.

<sup>35</sup> ديوان الهذليين : 130/2-133.

<sup>\*\*</sup> الدجن : إلباس الغيم

<sup>...</sup> تهمي : تسيل ، ينظر في الديوان: 130/2.

إلى أن يقول :

وَنَعْلٍ كَأَشْلاَءِ السَّمَانَى نَبَذَّتُهَا .. خِلاَفَ نَدَى مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَوْ رِهُمُ \*\*
فهو يشبه نعله الذي خذم و أصبح باليا ببقايا طائر السمانى المعروف، و إن كان هذا
التشبيه غريبا نوعا ما، في رأي الدكتور أحمد كمال زكي<sup>36</sup>، و الصّفة المشتركة هنا هي التمزق.

و بما أن حياة شاعرنا كانت عبارة عن مغامرات و معارك لا تتوقف، فهو لا ينفك يشبه نفسه بما يحيط به في بيئته البدوية من وحوش و ضواري من ذلك قوله وهو يصف نفسه في ساحة القتال: 37

كَأُنِّي إِذَا عَدُوا ضَمَّنْتُ \* بِزَيِّ .. مِنَ العُقْبَانِ خَائِتَة \* طَلُوبَا فالرِّجل بما يحمَله من سلاح أصبح كالعقاب المنقض على فريسته إذ الصّفة المشاركة بينهما السّرعة في طلب الفريسة (طلوبا).

و غير بعيد عن ميدان النزال و المباغة و التّرقّب يأخذنا أبو خراش إلى إحدى مناوراته ضدّ طالبيه من بني الدّيل ، فيصف سرعة إفلاته و خفته قائلا : 38

رَفُونِي وَ قَالُوا يَا خُوَيْلِدُ لاَ تُرَعْ: فَقُلْتُ وَ أَنْكَرْتُ الوُجُوهَ هُمْ هُمُ فَعُ وَفُونِي وَ قَالُوا يَا خُوَيْلِدُ لاَ تُرَعْ: فَقُلْتُ وَ أَنْكَرْتُ الوُجُوهَ هُمْ هُمُ فَعَلَيْتُ شَيْئًا وَ الدَّرِيسُ كَأَنَّمَا : يُـــزَعْزِعُهُ وِرْدٌ مِنَ المُومِ مُرْدِمُ

و البيتان سبق شرحهما، غير أن ما يميزهما هو تلك الصورة الجميلة التي قرن فيها أبو خراش يسن أشياء أقل ما يقال عنها أنها متنافرة شكلا و مضمونا، فهو يجري - طلب للنجاة - بسرعة خاطفة اهتزت معها ثيابه، فجعلته كمن به حمّدى. والظاهر أن الصفة المشتركة بين المحموم و الهارب هي الإرتعاش و اهتزاز الثّوب.

<sup>\*\*</sup> الرّهم: المطر الضّعيف ، ينظر في الديوان: 131/2.

<sup>36</sup> شعر الهذليين : ص376.

<sup>37</sup> ديوان الهذليين : 133/2.

<sup>&</sup>quot; حالتة : منقضة ، ينظر في المصدر نفسه : 133/2.

<sup>\*\*</sup> طلوبا: يطلب الصّيد.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> ديوان الهذليين : 144/2.

بعد رحلة طويلة من الصّراع و الغزو يقف الشاعر ليخاطب زوجته بنبرة فيها الكثير من الورع و التعقل: <sup>39</sup>

فَلَيْسِسَ كَسِعَهْدِ الدَّارِيَا أُمَّ مَالِكَ .. وَلَكِنْ أَحَاطَتْ بِالرِّقَابِ وَ السَّلاَسلِ وَ عَادَ الفَتَى كَالكَهْلِ لَيْسَ بِقَائِلً .. سَوَى العَدْلَ شَيْئًا فَاسْسَتَرَاحَ العَواذِلُ و البيتان واضحان فالفتى بدخول الإسلام أصبَح كالكهل في الحكمة و الوعسظ، ولا عجب فتلك هي تعاليم ديننا الحنيف، هو الأمر الّذي أراد أبو خراش التلميح إليه فأجاد .

لكن رغم إسلامه إلا أنّه بقي يتجرّع مرارة فراق أحبّته و رفاق دربه و يذكرهـم في مراثيه، على نحو ما جاء في قصيدته الّتي يرثي فيها صديقه "خالد بن زهير" الّذي قتل و يصف ما آلت غليه حالته بعده قائلا: 40

أُرِقْتُ لِهُم ضَافَنِي بَعْدَ هَجْعَة : عَلَى خَالِد فَالْعَيْنُ دَائِمَةُ السَّجَهِ

شَدِيدُ الأَسَى بَادِي الشُّحُوبِ كَأَنَّنِي : أَخُو جَنَّةً يَعْتَادُهُ الخَبْلُ \* فِي الجِسْمِ فهو يريد تصوير حالة الجزن الّتي يعيشها و الّتي جعلته يشبه المجانين في الخبل و المرض، وذلك لأنّ الجزين يشترك مع المجنون فيما يصيبه من فساد العقل و علّة الجسد .

ثم إنّه بعد هذه المقدمة الحزينة، يقف ليسترجع خصال هذا الصّاحب فيقول: أشم كَنَصْلِ السَّيْفِ يَرْتَاحُ لِلنَّدَى .. بَعيدًا مِنَ الآفَاتِ وَ الْحُلُقِ الوَحْمِ السَّيف بعيد عن موضع إنّ خالدا هذا بعيد عن الآفات لا علّة في خلقه ، و مثله نصل السّيف بعيد عن موضع الضرب، و هذه صورة أخرى رائعة زاوج فيها أبو خراش بين متناقضين (طول النصل والتعفف)، ثم إنّه يواصل تقليب صفحات الماضي ليذكر فضل بعض أصحابه فيقول شاكرا كرم رجل يقال له دبيّة السّلمي \*: 42

كَابِيَ \* الرَّمَادِ عَظِيمُ القَدَرِ جَفْنتُهُ : عِنْدَ الشِّتَاءِ كَحَوْضِ المَنْهَلِ اللَّقِفِ



<sup>39</sup> ديوان الهذليين: 150/2.

<sup>40</sup> المصدر نفسه: 151/2-151/2.

<sup>&</sup>quot; الخبل: فساد العقل و الجسم ، ينظر في الديوان: 152/2.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> ديوان الهذليين : 153/2.

دبية السلمي -كما حاء في الديوان - كان سادنا لعزّى غطفان ، ينظر في الديوان : 155/2.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> ديوان الهذليين : 156/2.

<sup>..</sup> كابي الرماد : عظيم الرّماد، ينظر في المصدر نفسه .

فهذا الرّجل كما هو واضح كريم حتى أنّ جفنته (إناءه) بلي و اصبح قديما يكاد يتكسّر (ينهار) كحوض الإبل الدي يشرف على الإنهيار من كثرة مرتاديه من الإبل العطاش. و أبو حراش ككل شعراء العرب جعل من شعره سجلا حافلا بأحداث تروي أطوار حياته و فصولها لا سيما في الجاهلية ، و لنقف عند بعض أبياته الّتي يتحدث فيها عن حياة الصعلكة فيقول : 43

لَـسْتُ لِـمُرَّة إِنْ لَمْ أُوفِ مَرْقَبَةً : يَبْدُو لِي الحَرْفُ مِنْهَا وَالْمَقَاضِيبُ \*\*
في ذَاتِ رَيْد \*\* كَذَلْقِ \*\* الفَاسِ مُشْرِفَة : طَرِيقُهَا سَرْبُ \*\* بِالنَّاسِ دُعْبُوبُ \*\*
فهو على عادة الذّؤبان يعتلي مرفبة على حبل و يصف نتوءها فيشبّهه بحد الفــأس (كذلــق الفأس) في العلو و الإشراف .

فالشّاعر لم يكن وحده على المرقبة ، بل كان إلى جانبه صاحب وصفه بقوله : 44 يَظُلُّ فِي رَأْسِهَا كَأَنَّهُ زُلَمٌ \*\* . مِنَ القِدَاحِ بِهِ ضَرْسٌ وَ تَعْقِيبُ و هذ الصاحب يشبه القدح في وقوفه ، ويبدو أنَّ الصفة الّي تجمعهما هي الإنتصاب ذلك أنّ ميزة القدح المذكور الفوز لأنّه قد وضعت عليه علامة ضرس تؤهله 45 فهذا الرجل حريص ويقظ دائما و بارع في ترقب القوافل و التربص بها و لاعجب في ذلك فهو من الصعاليك .

و في موضع آخر يعرض أبو خراش لموقف إنساني يعاتب فيه رجلا من قومه أقدم على قتل ضيف له، وقد كان غلاما فتبًا فقال : 46

كَأَنَّ الغُلامَ الحَنْظَلِيَّ أَجَارَهُ : عُمَانِيَّةُ قَدْ عَمَّ مَفْرَقُهَا القَمْ لُ

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> ديوان الهذليين : 159/2.

<sup>\*</sup> المقاضيب : مواضع القت (علف الدواب).

<sup>&</sup>quot; ريد: حرف ناتئ من الجبل.

<sup>\*\*</sup> ذلق الفأس: طرف الفأس.

<sup>\*\*</sup> طريقها سرب : النَّاس فيه يتسرُّب بعضهم في إثْر بعض (ضيق).

<sup>···</sup> دعبوب : موطوء ، ينظر في الديوان : 159/2.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> ديوان الهذليين : 161/2.

<sup>&</sup>quot; الزُّلم: قدح به ضرس (علامة) يوثر فيه، المصدر نفسه .

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> في الجاهلية انتشر القمار و عدة أعاب من هذا القبيل كرمي القداح والمراهنة عليها.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> ديوان الهذليين : 164/2.

أَبَاتَ عَلَى مِقْرَاكَ ثُمَّ قَتَلْتَهُ : عَلَى غَيْرِ ذَنْبٍ ذَاكَ جَدَّ بِكَ التُّكْلُ فَالفتى كما وصفه الشَّاعر يشبه امرأة عمّانية يملأ القمل مفرقها .

و يخاطب أبو خراش ابنه خراشا في المقطوعة ما قبل الأخيرة من الديوان و يناشده بالرجوع إلى وطنه فيقول <sup>47</sup>:

أَلاَ فَاعْلَمْ خِرَاشُ بِأَنَّ خَيْرَ الـ .. مُهَاجِرِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ زَهِيدُ فَعَالَمْ خِرَاشُ بِأَنَّ خَيْرَ الـ .. كُمَخْضُوبِ اللِّبَانِ وَ لاَ يَصِيدُ

و البيتان معناهما واضح بما يكفي، غير أنّ الشّاعر بغية بلوغ غايته يضـــرب لابنــه مثلا في البيت الثاني مفاده: إنّك يا خراش برحيلك طلبا للجهاد - كالكلب الّي يلطّخ حلقه وصدره فيرى النّاس أنّه قد صاد وهو ربّما لم يصد شيئا، فهو يريد تذكيره ببرّه والإحسـان إليه قبل أيّ عمل طيّب.

ووجه الشَّبه هنا – كما يبدو – هو الجري وراء الأوهام دون بلوغ الهدف المنشود (لا يصيد).

#### \*التشبيه المجمل:

وبقصد به التشبيه الذي حذف منه وجه الشّبه، بحيث يكون خفيّا أحيانا فلا يدركه إلاّ من تميّز بالذّكاء و سرعة البديهية. 48

وشعر ابي خراش لم يخل من مثل هذه التشبيهات الّتي تتميّز باختفاء وجه فيها أو غموضه أحيانا كثيرة، من ذلك قوله وهو يصف حمار الوحش المترقب لخطوات الصياد : 49 يَظُلُّ عَلَى البُرْزِ اليَفَاعِ \*\* كَأَنَّهُ .. مِنَ الغَارِ \*\* وَ الحَوْفِ المُحِمِّ وَبِيلُ \*\*

هذا الحمار يقف على أرض بارزة يراقب أشجار الغار الَّتي تبـــدو لــه كأشــخاص

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> ديوان الهذليين : 171/2.

<sup>48</sup> علم البيان : ص90.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> ديوان الهذليين : 118/2.

<sup>· .</sup> البرز اليفاع : ما ارتفع من الأرض و برز للشّمس ، ينظر في الديوان : 118/2.

<sup>\*\*</sup> الغار : أشجار عظيمة أوراقها طويلة .

وبيل: عصا غليظة و شديدة. ينظر في المصدر نفسه: 119/2.

و أبو حراش صوّر لنا حوف هذا الحيوان الّذي جعله ينتصب على قوائمه دون حراك حتّى بدا كأنّه عصا غليظة (وبيل).

و في القصيدة ذاتها يصف الشّاعر غروب الشّمس بصورة رائعة يعتمد فيها على دقّة الملاحظة فيقول: 50

فَلَمَّا رَأَيْنَ الشَّمْسَ صَارَتْ كَأَنَّهَا :. فُوِيْقَ البَضِيعِ \* فِي الشُّعَاعِ خَمِيلُ وهو يريد القول : صارت الشَّمس حين دنت للغروب كَأَنَّها قطيفَة (خمل) ، والعلاقة بين صورة الغروب و الخمل لا تبدو واضحة، ذلك أنَّ عيني الشَّاعر وحدها لمحست هذا الترابط و التَّشابه .

و الصّورة كما جاءت تشبه الحمار في التفافه بالسحيل أي الخيط الّذي لم يبرم بعد، وهذا التّشبيه في حقيقة الأمر غير منطقيّ، إذ المعقول تشبيه الغبار بالخيط و هــــذه القضيّـة أشار إليها شارح الدّيوان (دار الكتب المصرية).

و لنقف عند قوله في حديثه عن كيد الدهر له : 52 وَ لاَ أَمْعَرَ السَّاقَيْنِ ظَلَّ كَأَنَّهُ : عَلَى مُحَرْثِلاَت \* الإِكَامِ نَصِيلُ\*\*

فأمعر السّاقين - كما جاء في الديوان - يقصد به الصّقر، وهو إذن يشبهه بـــالنصيل أي الحجر الموجود أعلى البئر.

<sup>50</sup> ديوان الهذليين : 119/2.

<sup>\*\*</sup> البضيع: الجزيرة في البحر، ينظر في المصدر نفسه.

<sup>51</sup> ديوان الهذليين : 119/2.

<sup>\*\*</sup> إنشام : دخل فيه

<sup>\*\*</sup> النّقع : الغبار

<sup>&</sup>quot; السّحيل: خيط لم يبرم ، ينظر في الديوان: 120/2.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> ديوان الهذليين : 121/2.

<sup>\*\*</sup> المحزئل : المشرف و المحتمع.

<sup>&</sup>quot; النصيل: حجر يجعل في البئر، ينظر في الديوان: 123/2.

و في رثاء إخوته يسوقفنا قوله مهددا أعداؤه بأخذ الثأر: 53

وَقَدْ أَمِنُونِي وَ اطْمَأَنَّتْ نُفُوسُهُمْ : وَلَمْ يَعْلَمُوا كُلَّ الَّذِي هُوَ دَاخِلِي فَمَنْ كَانَ يَرْجُو الصَّلْحَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ : كَأَحْمَرِ عَادِ وَ كُلَيْبٍ لِوَائِلًا

فالشّاعر هنا يؤكّد وجده وحزنه على إخوته، كما يشبه قتلاه بأحمر ُ ثمود الذي عقر النّاقة ، و كليب وائل الّذي كان موته شؤما ظلّ يطارد قومه لسنوات.

وفي حديثه عن زوجته يصفها مبينا شناعة إنكارها له فيقول: <sup>54</sup> فَجَاءَت كَخَاصي العير لَمْ تَحْلَ جَاجَةً \*\*

وَ لاَ عَاجَةً \* مِنْهَا تُلُوحُ عَلَى وَشُم

فهي كخاصي العير جاءت منكسرة، و خاصي العير يستحي مما صنع، و هــــي إضافــة إلى ذلك لم تحل بشيء أي لم تتزين بشيء من الحلي.

و في معرض حديثه عن إحدى مغامراته يصف أبو حراش منظر الجبال ليلا فيقول: 55 إِذَا لَمْ يُنَازِعْ القَوْمَ ذَا النَّهَى :. وَ بَلَّدَتْ \*\* الأَعْلاَمُ بِاللَّيْلِ كَالأُكْمِ \*\*

فهو يريد القول أنّ القوم سلّموا أمرهم لذي النّهي أي الدليــــل الـــذي يرشـــدهم خاصة بحلول الظّلام الذي أصبحت الجبال ترى فيه كالأكم ووجه الشبه - وإن لم ذكر - هو الشكل والحجم.

و يقف أبو خراش ليعبر عن حزنه على فراق ابنه خراش فيصف دموع عبده "كليب" قائلاً: 56

يُنَادِيه لِيُغْبِقَــهُ \*\* كُلَيْبٌ : وَ لاَ يَأْتِي لَقَدْ سَفِهَ الوَلِيدُ فَـرَدَّ إِنَاءَةُ لاَ شَيْءَ فِيهِ : كَــأَنَّ دُمُوعَ عَيْنَيْهِ الفَريدُ \*\*

<sup>.124/2:</sup> ديوان الهذليين <sup>53</sup>

<sup>.129/2 :</sup> نفسه <sup>54</sup>

<sup>\*\*</sup> جاجة : خرزة من ردئ الخرز، ينظر في الديوان : 129/2–130.

<sup>&</sup>quot; العاجة : ذبلة و الذبل شيء كالعاج يتخذ منه السوار.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> ديوان الهذليين : 131/2.

<sup>\*\*</sup> بلّدت : لزقت بالأرض

<sup>·</sup> الأكم فهي حبات الفطر الصغيرة ، ينظر في المصدر نفسه .

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> ديوان الهذليين: 170/2

<sup>.</sup> يغبقه : يسقيه اللبن

<sup>&</sup>quot; الفريد : جمع فريدة، و هي الشَّذر من فضَّة كاللؤلؤ و نظيره، ينظر في الديوان : 170/2.

كيلب يتصور وجود خراش فيحمل إناء اللّبن و بقصده لكنه سرعان ما يتذكر غيابه، فيعود و إناؤه فارغ و يذرف دموعا تشبه حبّات الفريد (شذرات اللّؤلؤ) و الأكيد انّ الصفة المشتركة هنا هي اللّمعان.

#### \* تشبيهات أخرى :

هذا الجزء من الدراسة خصصته لمجموعة من شواهد التشبيه التي تدخل ضمن أقسام أخرى، و لمجموعة ثانية تميزت بالغرابة في الربط بين الكثير من المتناقضات.

أَرَى الدَّهْرَ لاَ يَبْقَى عَلَى حَدَثَانِهِ : أَقَبُّ تَبَارِيهِ جَدَائِدُ حُولُ وفي هذه الصورة يمثل الشاعر الزمن (الدهر) بالأقب، إذ يقول : إنّ الدّهر بأحداثـــه يتحرك سائرا و ليس كأنثى الحمار (الأقب) المتميزة عن غيرها بجفاف لبنها (جدائد) لأنهــا لم تحمل من عامها الأول (حول) و لتبقى هذه الصورة رائعة وثابتة في وجدان القارئ استعان أبو خراش بتشبيه بليغ لا مثيل له ربط فيه حركة الزمن بأنثى أقب عاقر.

ويصف حنين زوجته إلى أهلها ، فيقول : 58

إِذَا حَنَّتْ لِلْهُوَى حَنَّ جَوْفُهَا : كَجَوْف البَعِيرِ قَلْبُهَا غَيْرَ ذِي عَزْمٍ وهو يريد القول : إذا حنّت إلى أهلها و بلدها فتحت فمها مثلما يفعل البعير.

وهذه صورة أخرى غريبة تجمع بين عنصرين متنافرين: الحنين إلى الأهل (الزوجة)، وهذه الخين إلى الأهل (الزوجة)، و الحنين إلى الزاد (البعير) وما يجمع بينهما هو الحركة فكلاهما غــــير ذي عــزم أي غــير ساكن، فالإبل إذا جاعت اضطربت، و المشتاق يضطرب باضطراب قلبه.

وفي القصيدة ذاتها يلوم أبو خراش زوجته على احتقارها فيقول: <sup>59</sup> أَبَعْدَ بَلاَئِي ضَلَّت البَيْتَ مِنْ عَمَى .. تُحِبُّ فِرَاقِي أَوْ يَحِلُّ لَهَا شَتْمِي

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> ديوان الهذليين : 117/2.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> المصدر نفسه: 126/2.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> المصدر نفسه: 126/2.

فهو يدعو عليها بقوله: أعمى الله بصرها حتى لا تهتدي إلى البيت، ثم يسترسل في لومه لها فيصف خصاله و يذكرها بفضائله إلى أن يقول: 60

رَأْتُ رَجُلاً قَدْ لَوَّحَتُهُ الْمَخَامِصُ : وَ طَافَتْ بِرَنَّانِ الْمَعَدَّيْنِ \* ذِي شَحْمِ غَلْرَ دُي شَحْمِ غَلْدِي لِلْ يَلْمُ لَكُنَّهُ : حَمِيتٌ \* بِدَبْغِ عَظْمِهِ غَيْرَ دِي حَجْمِ غَلْمِهِ غَيْرَ دِي حَجْمِ

وهو يريد القول: أنها لما رأته قد هرم و أصبح ضعيفا طافت بشاب صلب الجانبين (رنّان المعدّين)، كأنّه في قوته حميت بمعنى أنه مثل: النّحي أي الإناء و الزق المتين 61.

ودقّة الملاحظة ليست بالأمر الغريب على أبي خراش فهو بدوي حديد اللّحظ، ترى عيناه ، فيمعن لسانه في الوصف ليخرج إلى الوجود صورا شعرية رائعة على نحو ما جاء في قوله يصف القبر 62 :

لَـعَلَّكَ نَافِعِي يَا عُرُو يَوْمًا : إِذَا جَاوَرْتُ مِنْ تَحْتِ القَّبُورِ إِذَا رَاحُوا سَوَايَ وَ أَسْلَمُونِي : لِخَشْنَاءِ الحِجَارَةِ كَـالبَعِيرِ

فهو يقصد بخشناء الحجارة الحفرة، ويريد القول أنّهم إذا ذهبوا إلى مكاني (راحـــوا سواي) بالحفرة أي القبر الذي يشبه ظهره بعيرا باركا .

و غير بعيد عن الطبيعة التي عودنا أبو حراش على نقل كل مناظرها بدقـــة و أمانــة يصف ثورا فيقول: 63

يَظُلُّ عَلَى البَرَزِ اليَّفَاعِ كَأَنَّهُ : طِرَافُ \* رَسَت \* \* أُوْتَادُهُ عِنْدَ نَازِلِ فَالتَّور فِي وقوفه و انتصابه على أرض بارزة كالبيت في ثباته (الطَّراف) و يبدو أنّ الصَّفة المشتركة بينهما إضافة إلى الثّبات الضّخامة .

<sup>60</sup> ديوان الهذليين: 128/2.

<sup>· .</sup> معديّ الإنسان : جنباهت أي ما تحت العضد

<sup>&</sup>quot; الحميت : النحي الذي لم يستعمل (الإناء المتين).

<sup>62</sup> ديوان الهذليين : 136/2.

<sup>.139/2 :</sup> المصدر نفسه  $^{63}$ 

<sup>&</sup>quot; طراف: بيت من أدم.

أرست: ثبتت، ينظر في المصدر نفسه.

و يصف أبو حراش فراره من بني الديل في إحدى مغمراته فيمثــــل نفســه بغــزال يركب رأسه (عنادا) و يمضي مسرعا 65 فيقول : 65

يَطِيحُ \* إِذَا الشَّعْرَاءُ \* صَاتَتْ بِجَنْبِهِ .. كَمَا طَاحَ قَدَحُ الْمُسْتَفِيضِ الْمُوشَمِ
و هو يمثل نفسه بالغزال الذي إذا لسعه الذّباب يمضي مسرعا (يطيح) كالقدح
المستفيض ، أي القدح الذي يفيض بالقداح و يضرب بها، فكلاهما (الغرزال و القدح)
يتميّز بالسرعة .

ويواصل وصفه إلى أن يقول: 66

كَأَنَّ الْمُلاَءَ الْمُحْضَ خَلْفَ ذِرَاعِهِ .. صُرَّاحِيَّهُ \*\* و الآخِنِيُّ \* الْمَتحَمُ \*\* فالشَّاعر يجري بسرعة كبيرة اهتزَّ معها ثوبه حتى أنَّ الناظر إليه لا يستطيع التمييز بين

ألوانه (الثوب) ، فالأبيض الخالص (المحض) من شدّة اهتزازه أصبح يبدو كالبردة المخططة التي يرتديها أبو حراش ثم يقول: 67

تَرَاهُ وَقَدْ فَاتَ الرُّمَاةَ كَأَنَّهُ : أَمَامَ الكلاب مُصْغى الخَدِّ أَصْلَمُ

<sup>64</sup> هذه المقطوعة جما فيها البيت - سبق تناولها ، ينظر في الديوان : 145/2 .

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> ديوان الهذليين : 146/2.

<sup>\*\*</sup> يطيح : يشرف و في البيت حاءت بعنف : يسرع .

<sup>·</sup> الشُّعراء: ذباب يلسع ، ينظر في المصدر نفسه : 146/2.

<sup>.146/2:</sup> ديوان الهذليين <sup>66</sup>

<sup>\*\*</sup> الصّراحي : الأبيض .

<sup>&</sup>quot; الآخني : ثوب مخطط .

<sup>&</sup>quot; المتحم : بردة يمانية، ينظر في المصدر نفسه : 146/2.

<sup>.146/2:</sup> ديوان الهذليين <sup>67</sup>

<sup>68</sup> المصدر نفسه: 164/2.

<sup>\*\*</sup> المرو : حجارة بيضاء

<sup>\*\*</sup> هو يقصد بينهما : بن الفرس و الحمار .

<sup>·</sup> المنتقف : هو الحنظل و ما أخرج منه، ينظر في المصدر نفسه : 164/2.

فالشاعر في رحلة صيد يطارد حمار وحش و يشبه المرو و ما تكسّر بحوافر فرسه بحنظل منتقف أي قد أخرج ما فيه، و هذه صورة أخرى تبرز أهم صفات أبي حراش كشاعر بدوي صافي الذّهن دقيق الملاحظة حاد البصر متيقّ ظ الحواس: وفي مقطوعة أخرى يذكر شهامة و نجدة رجل يقال له سلمى بن معقل أحد بني صاهلة و يصف تحمسع الناس ببيته قائلا: 69

تُرَى طَالِبِي الْحَاجَاتِ يَغْشُوْنَ بَابَهُ : سِرَاعًا كَمَا تَهْوَى إِلَى أَدْمَى النَّحْلُ كَرَة طالِبِي الْحَاجَاتِ الذين يقصدونه من كلَّ صوب جعلت الشاعر يشبه بيت الرجل بموضع يسمى "أدمى" يجتمع فيه النّحل بكثرة . و يذكر أفضال صاحب له يسمى معقل بن حويلد فيقول : 70

إِذَا جَاءَ خَصْمَ كَالحِفَافِ لِبُوسُهُمْ .. سَوَابِغُ \*\* أَبْدَانَ وَ رِيطُ مُعَضَّدُ وَ "الحفاف" ورد حولها اختلاف في الديوان، فمعناها : كلَّ شيء مستدير، غـــير انّ الشارح يشير إلى أنّ السكري فسّرها في البيت على أنّها جبل. و هـــذا هــو الصّـواب في اعتقادي ، فالصّحيح هو تشبيه الخصم بالجبل في العظمة و القوّة .

و مجمل القول أنّ أبا حراش سار على هدى من سبقه من شعراء قبيلته في ميله م إلى التّمثيل و التّشبيه بدليل الحشد الهائل لصور التشبيه التي تمّ استقراؤها فيما سبق.

و مع هذا فشعره لم يخل تماما من صور بيانية أخرى تفنن في نقلها من واقعه في مزاوجة رائعة بين الخيال و الحقيقة.

#### 2- الإستعارة:

و هذا ضرب آخر من الجازيتم فيه تحويل المعنى من موضعه الأصلي إلى موضع الخر<sup>71</sup>. بمعنى "تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامة "<sup>72</sup>. و هذا لا يتأتّى إلا بوجود علاقه مشابهة بين معنى حقيقي و آخر مجازي.

<sup>69</sup> ديوان الهذليين : 166/2.

<sup>70</sup> المصدر نفسه: 166/2

<sup>· ·</sup> سوابغ أبدان : يقصد بها الدرع الصغيرة ، ينظر في المصدر نفسه.

<sup>71</sup> علم البيان : ص 66.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> البيان و التبيين : 152/1.

و المهمّ لدينا أنّ أبا خراش سلك هذا الطّريق في تشخيص صور تملؤها الحياة والحركة. ولعلّ الشاعر تعمّد في مقطوعاته الإستعانة بأحد أهم ضروب الإستعارة و أوسع أبوابه المتمثل في :

#### الإستعارة المكنية:

و هي ما حذف فيها المشبه به أو المستعار منه، و رمز له بأحد لوازمه <sup>73</sup> مـــن ذلـــك ما جاء في قول أبى خراش : <sup>74</sup>

وَ إِنِّي لَأُهْدَّي القَوْمَ فِي لَيْلَةِ الدَّجَى : وَ أَرْمِي إِذَا مَا قِيلَ :هَلْ مِنْ فَتَى يَرْمِي فَرَ فهو هنا يمثل نفسه بسراج و لئن لم يذكره، فإنّه لّح إليه بإحدى لوازمه "يهــــدي"، ومن يهدي الضال في الظلام سوى "السّراج" ؟

و في موضع آخر يقول في صاحب له: 75

يُقَاتِلُ جُوعَهُمْ بِمُكَلِّلاتٍ : مِنَ الفُرْنِيِّ \* يَرْعَبُهَا \* الحَمِيلُ \*

فهو يشبّه الجوع بالعدو الذي يقاتل ، و حذّف المشبّه به (الإنسان) وذكر القرينة (يقاتل)، وهو بذلك يريد أن يثني على كرم صديقه دبيّة .

ويرثي صاحبه خالد بن زهير فيقول: 76

إِذَا ذَكَرَتُهُ العَيْنُ أَغْرَقَهَا البُكَى .. وَ تُشْرِقُ مِنْ تَهْمَالِهَا العَيْنُ بِالدَّمِ
و العين في السّطر الأول من البيت كإنسان يتذكّر يجزن فيغرق في النّحيب و البكاء
والإستعارة هنا تتمثل في حذف المشبّه به "الإنسان" مع ذكر القرينة المتمثّلة في "ذكرته".

وَمَا بَعْدَ أَنْ قَدْ هَدَّنِي الدَّهْرُ هَدَّةً : تَضَالَّ لَهَا جسمي ورق لَهَا عَظْمِي

<sup>73</sup> علم البيان: ص 175

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> ديوان الهذليين : 131/2.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> المصدر نفسه: 141/2.

<sup>\*</sup> الفرني : حبر غليظ نسب إلى الفرن الذي خبز فيه .

<sup>\*\*</sup> يرعبها : يملؤها

<sup>&</sup>quot; الجميل: الشحم المذاب، ينظر في المصدر نفسه: 141/2.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> ديوان الهذليين : 151/2.

<sup>77</sup> المصدر نفسه: 151/2.

والبيت واضح المعنى، فالشاعر أصبح فريسة الدُّهر الَّذي هو أشبه بمعول يهدم البنيان .

و الإستعارة في الشّطر الأول تتجلى في تمثيل الدّهر بالمعول . و إن لم يذكره فقد رمز إليه بقرينة : "هدّني" على سبيل الإستعارة المكنية .

- وفي موضع آخر من القصيدة يقول : <sup>78</sup>

أَتَتُهُ الْمَنَايَا وَ هُوَ غَضُ شَبَابُهُ ٪ وَ مَا لِلْمَنَايَا مِنْ حِمَى النَّفْسِ مِنْ عَزْمٍ \*\*

فقد جعل من المنية شخصا يتعقّب رفيقه خالد وهو في أوّح شبابه ، و هـ و بذلك حذف المشبه به (الإنسان) و ذكر القرينة "أتته".

والوفاء كما يبدو صفة خالدة بنفس أبي خراش فهو لا ينس رفاقه و لا يتوقّف عـن ذكرهم ووصف حزنه على فراقهم على نحو ما جاء في قوله يرثي زهير بين عجوة: ولا مَن عَجوة وَلَا يَكُو مَا جَاء في قوله يرثي زهير بين عجوة: ولا يَكُو كَثُرَ الْمَرَازِي وَ الفُقُودُ

وَلا وَ اللهُ لا السَّى رَكِيرِهِ .. وَوَ حَرْ الرَّرِفِ وَ الْحَدُودِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فهو بحاجة إليه و لا يقدر على نسيانه رغم تغيّر الزّمن و النّاس من حوله (اربد الجلود) و الإستعارة هنا تكمن في تشبيه الحاجة (فقري إليه) بشخص يأبى و يعترض مع حذفه لهذا الأخير و ذكر القرينة اللّفظية (يأبى نسيانه).

ومن استعاراته البارزة ما جاء في قوله يتحدّث عن السرعة : 80 تَذَكَّرْ مَا أَيْنَ اللَفَرُّ إِنَّنِي .. بِغَرْزِ الَّذِي يُنْجِي مِنَ اللَوْتِ مُعْصِمُ

و "تذكّر" هنا - كما جاء في الديوان - لم يتبين إلى أيّ ضمير أسندت، غير أن يهمّنا نحن هنو لفظ "ينجي" الّذي استعير ليخدم المعنى و يعطيه عمقا .

فالعرب تقول: أشدد بغرز فلان أي الزمه لكن أبا خراش يفضّل لزوم السرعة، وهو بذلك حذف المشبه به (الإنسان) و اكتفى بأحد رموزه: ينجي.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> ديوان عالين: 153/2.

<sup>&</sup>quot; العزم: نصبر، المصدر نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> ديوان صاليين : 161/2.

<sup>80</sup> ديوان عنايين : 2/

و أخيرا إن هذه الصور التي مثّلت نموذجا من الشّعر الهذلي ، عكست فعلا بنفس صاحبها أبي خراش فقد كانت تضجّ بالحركة و تحمل من المشاعر مختلفها من حزن و قلق وامتنان أحيانا كثيرة. رغم أنّها جاءت قليلة تعدّ على الأصابع، وبعد لم يكن القصد هو استجلاء خصائصها و أغراضها لأنّ ذلك أمر يطول شرحه .

#### 3-الكناية :

الكناية -كما هو معلوم - ما يفهم من سياق الكلام من غير أن يذكر اسمه صريحا في العبارة 81.

و الثابت أنَّ أبا خراش و على عادة كلَّ الشعراء استعان ببعض ضروب الكناية :

### \* كناية الصفة في شعر أبي خراش:

وهي تلك التي تطلب بها الصّفة المعنوية كالجود و الكرم و الشّجاعة82.

و من بين الصفات التي ألمح إليها أبو حراش في شعره :

#### – الخوف :

فجو البادية و ما يحمله من مخاطر و حروب و سعي مستميت للحياة جعلت حياة شاعرنا محفوفة بالمغامرات و المناوشات فهو قبل كلّ شيء صعلوك يسعى في الصّحراء بلا وجهة ، فالخوف و الترقب هما كلّ عدّته لذلك فهو يراه و يحسّ به و يقروه في أعماق الدواب و الحيوانات المحيطة به من ذلك قوله يصف أرنبا خائفا : 83

فَأَهْوَى هَا فِي الْجُوِّ فَاخْتَلَّ قَلْبُهَا : صَيُودٌ لِحَبَّاتِ القَّلُوبِ قَتُولُ

فهو مطارد من نسر يعلم أنّه صيود لحبات القلوب أي الأفئدة ، لذلك احتلّ قلبه خوفا لمّا أهوى بمخالبه ليخطفه ، ولو شاء لقال أن الطّريدة خائفة لكنّه اكتفى بالتّلميح في قولـــه : "احتلّ قلبها" .

#### -الحزن و الصّبر:

و تأتي في المراتب الأولى من حياة أبي خراش و قبيلته، فهو فقد كلّ أهله و أصحابـــه حتى حلّ الإسلام و لم يعد لهذيل كلّها حيّ يطرق و أصبح شاعرنا شيخا يعاني الوحدة والألم

الله علم البيان : ص201.

<sup>82</sup> مفتاح العلوم: ص170.

<sup>83</sup> ديوان الهذليين : 123/2.

فيناجي ابنه خراش بل و يدخل على أمير المؤمنين ليبثه أحزانه و ما ذاقه من ألم الفراق ، فراق الولد و الأهل، و مما حاء فيه ذكر الحزن مقطوعته التي يرثني فيها إخوته: 84

فَقَدْتُ بَنِي لُبْنَى فَلَمَّا فَقَدْتُمْ ن صَبَرْتُ وَ لَمْ أَقْطَعْ عَلَيْهِمْ أَبَاحِلِي \*\*

فهو شديد الحزن، لكنّه صابر رغم ألمه لفقده إخوته (بنو لبنى) و يعبّر عن ذلك بقوله: "لم أقطع عليهم أباجلي" أي لم أقطع عروقي عليهم، يمعنى لم أقتل نفسي حزنا عليهم، فقطع الأبجل كناية عن الحزن الشديد و الإمتناع عن ذلك يعبّر عن شدّة الصّبر وقدرة التحمّل.

#### - العفّة و الكبرياء:

و تعدّ جزءا من كيان العربي لا سيما البدوي الأصيل الّذي يعتدّ و يفخر بها بــــين القبائل على نحو ما جاء في وصف أبي خراش لأخلاق إخوته: 85

حِسَانُ الوُجُوهِ طَيِّبٌ حُجُزَاتِهِمْ : كَرِيمُ نَتَاهُمْ \* غَيْرُ لُفِّ \* مَعَازِلُ \*\*

فهؤلاء الإخوة إضافة إلى أنّهم ذووا كرم مشهود به، و خفاف الظلّ (غير لفّ)، هـم أيضا يتميّزون بالعفّة وهو الأمر الذي أشار إليه الشاعر بقوله: "طيّب حجزاتهم" لأنّ الحجزة في الأصل تعني معقد السراويل و الإزار. 86

ولو شاء لعبّر عن "العفّة " صراحة، لكنّه بإيمائه إلى ذلك أعطى البيت بعدا فنيا رائعا. و أبو خراش عاش فقيرا، حتى أنه لم يكن يرى في الجوع آفة حينما يقول: 87 و َ إِنِّي لِأَثْوِي الجُوعَ \* حَتَّى يَمَلَّنِي : فَيَذْهَبَ لَمْ يُدَنَّسْ ثِيَابِي وَلاَ جَرْمِي \* \*

<sup>84</sup> ديوان الهذليين : 123/2.

<sup>\*\*</sup> الأبجل: عرق في الرّحل، ينظر في المصدر نفسه: 123/2.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> ديوان الهذليين : 123/2.

<sup>&</sup>quot; نثاهم : يقال نثا عليه شيئا: أشاعه و هو يريد أن كرمهم متحدّث عنه.

<sup>\*</sup> لف : ثقال فالألف : التَّقيل

<sup>&</sup>quot; معازل : من الأعزل أي من لا سلاح له، و الشاعر يريد التباهي كون إخوته مسلحين، ينظر في ديوان الهذليين : 123/2.

<sup>86</sup> ديوان الهذليين : 123/2.

<sup>87</sup> المصدر نفسه: 127/2.

<sup>\*\*</sup> أثوي الجوع : أطيل حبسه .

<sup>\*\*</sup> الجرم: الجسد، ينظر في المصدر نفسه.

فتلك كانت فلسفلة رجل محروم لا يملك إلا أن يرضى بالواقع، فلسفة فيها الكثير من التسامي <sup>88</sup>.

و البيت في مجمله كناية عن السمو و الكبرياء ، بل تتأكّد هـذه الصفـة في قولـه : "فيذهب لم يدنس ثيابي و لا حرمي" فكأنّ الشّكوى و الأنين من شدّة الجوع تسبّبان العـار لصاحبها .

### -القوّة و الضّعف :

هي من الصّفات التي تحقق معادلة صعبة، و ذلك لأنّ العربي بطبعه يـــ أبى الإعـــ تراف بمواطن ضعفه و إن فعل فإنّه يعود ليصف قوته إضافة إلى ذلك فهو يؤمن بالمحسوسات فــــ إن وصف الضّعف فإنّه يردّه إلى تحول سببه طول السّعي وراء الرّزق ، من ذلك قوله : 89 رأت رُجُلاً قَدْ لَوَّحَتْهُ مَحَامِصُ .. وَ طَافَتْ بِرَنّانِ المَعَدّيْنِ ذِي شَحْمِ

و البيت سبق شرحه ، فالشاعر يحدث زوجته و يلومها على رغبتها في هجرة بعد أن أصبح شيخا ضعيفا لتبحث عن شاب قويّ البنية .

البيت به كنايتان : الأولى في الشطر الأول "لوّحته مخامص" أي غيّرتـــه و أضمرتــه فأصبح نحيلا ضعيفا .

و الكناية الثانية في الشطر الثاني: "رنّان المعدّين ذي شحم" أي صلب الجانبين متشجهما و ذلك علامة القوّة.

#### -سرعة العدو:

و لها صلة وثيقة بالشّجاعة و الإقدام، فكثرة المشي و السّعي في أرجاء المعمورة مـــن صفات الشّجعان وهو منهم فرغم كبره لا يزال يتمتع بسرعة خاطفة تخلّصه من أعدائـــه في كثير من الأحيان 90 :

أَفَ اطِمُ إِنِّي أَسْبِقُ الْحَتْفَ مُقْبِلاً .: وَ أَتْرُكُ قَرْنِي فِي الْمَزَاحِفِ \* يَسْتَدْمِي

<sup>88</sup> شعر الهذليين : ص368.

<sup>89</sup> ديوان الهذليين : 128/2.

<sup>90</sup> المصدر نفسه: 130/2.

<sup>&</sup>quot; المزاحف : واحدها مزحف وهو موضع القتال، ينظر في المصدر نفسه: 130/2.

و الكناية في الجزء الأول من البيت "أسبق الحتف" يريد من خلالها وصف سرعته بدقة و إن كان حلول الموت لا يمنعه أحد، فهو إنّما أراد المبالغة فقط.

وفي القصيدة ذاتها يقول محدّثًا عن إحدى رحلاته : 92

إِذَا ابْتَلَّتْ الْأَقْدَامُ وَ الْتَفَّ تَحْتَهَا : غُتَاءُ كَأَجْوَازِ الْمُقَرَّنَةِ الدُّهْمِ

ابتلال الأقدام دلالة على كثرة المشي، لذلك فضل الشاعر التلميح إلى ذلك بقولـــه: "إذا ابتلت الأقدام.." بدل التّصريح وهو ما جعل الصورة أكثر تعبيرا و جمالاً.

و يسترسل في وصف مغامراته لزوجته "أم الأديبر" فيقول : 93

وَ عَادِيَةٍ \*\* تُلْقِي النِّيَابَ وَزَعْتُهَا \*\* .: كَرِجْلِ الجَرَادِ يَنْتَحِي\*\* شَرَفَ الحَزْمِ \*\*

#### -الطول:

وهو من صفات الجمال الّي يعتز بها العربي عل نحو ما جاء في قول أبي خـــراش في وصف زهير بن العجوة: 94

طَوِيلُ نِجَادِ البَزِّ \* لَيْسَ بِجَيْدَرِ \* . إِذَا اهْتَزَّ وَ اسْتَرْخَتْ عَلَيْهِ الحَمَائِلُ البيت كلّه كناية عن طول الرجل، ولكن هذه الصّفة أظهر في الجزء الثاني "استرخت عليه الحمائل" ، فهو ينفي عنه القصر (ليس بجيدر) و يؤكد العكس مدلّلا على ذلك بتدلّي ما يحمله من سلاح.

<sup>92</sup> ديوان الهذليين : 130/2.

<sup>93</sup> المصدر نفسه: 93

<sup>\*</sup> العادية : الحاملة

<sup>\*\*</sup> وزعتها : كففتها .

<sup>\*\*</sup> ينتحى : يقصد له .

<sup>&</sup>quot; شرف الحزم: المكان الغليظ، ينظر في المصدر نفسه: 132/2.

<sup>94</sup> ديوان الهذليين : 149/2.

<sup>&</sup>quot; البز : السّيف .

<sup>..</sup> الجيدر: القصير، ينظر في المصدر نفسه: 149/2.

و بالطريقة ذاتها يثنيَ على قامة خالد ابن زهير بعد موته فيقول: 95 فَلاَ وَ أَبِي لاَ تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِثْلَهُ .. ْ طَوِيُلِ النِّجَادِ غَيْرُ هَارٍ \*\* وَ لاَ هَشْمِ وَ البيت واضح لا يحتاج إلى شرح، فخالد طويل، ممتلئ الجسم (غير هار و لا

هشم..)

الذلّ :

و هي من الصّفات الّتي يبغضها العربي، و يلصقها بالعار و عنها يقول أبو خراش: 96 أُصِيبَتْ هُذَيْلُ بِابْنْ لَبْنَى وَ جُدِّعَتْ .. أُنُوفُهُمْ بِاللَّوْذَعِيِّ \* الحَلاَحِلِ \*\* فهو يرثي أخاه عروة و يمثّل موته و بذل يلحق القبيلة و لكنه لايقولها صراحة بل يلمّح بقوله: "جُدِّعَتْ أُنُوفُهُمْ".

## - الكوم :

هي إحدى أهم الصفات التي يعتز بها العرب، مما جاء في شعر أبي خراش عنها قولـــه يمدح "دبيّة" السّادن : 97

كَابِيَ الرَّمَادِ عَظِيمِ القِدْرِ جَفْنَتُهُ : عِنْدَ الشِّتَاءِ كَحَوْضِ المِنْهَلِ اللَّقِفِ والبيت سبق شرحه غير أنَّ الكناية تكمن في الشطر الأول عندما يعبّر عن كرم دبيــة بقوله : "كابي الرماد" أي كثير الرّماد، "عظيم القدر" تلميحا لكثرة ضيوفه.

## - طول اللّيل:

و من ذلك ما جاء في قوله يصف قلقه أثناء اللّيل: 98 وَ إِنِّي إِذَا مَا الصُّبْحُ آنسْتُ ضَوْهُ .. يُعَاوِدُنِي قِطعٌ عَلَيّ تَقِيلُ

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> ديوان الهذليين : 155/2.

هار: ضعيف

<sup>96</sup> ديوان الهذليين : 125/2.

<sup>· ·</sup> اللوذعي : الحديد اللسان .

<sup>&</sup>quot; الحُلاحل : الرزين الركين، ينظر في المصدر نفسه : 125/2.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> ديوان الهذليين : 2/

<sup>98</sup> المصدر نفسه: 117/2.

في البيت كناية عن طول اللّيل تتمثّل في قوله: "يعاودني قِطْعٌ عليّ ثقيل"، فهـو لم يذكر اللّيل، لكنّه ذكر ترقبه لضوء الصّبح، ملمّحا إلى طول اللّيل باسـتعمال "قِطـع" أي بقيّة من اللّيل.

## - الصّبر على الجوع:

وفي موضع آخر يقول : <sup>99</sup>

أَرَدَّ شُجَاعَ البَطْنِ قَدْ تَعْلَمِينَهُ :. وَ أُوثِرُ غَيْرِي مِنْ عِيَالِك بَالطَّعم وهو يريد الإشارة إلى الجوع، فيضرب لذلك مثلا عربيّا شهيرا 100، يلمّـــح فيــه إلى الجوع وكيف أنه يتسامى عنه.

## \*كناية الموصوف في شعر أبي خراش :

و مثل هذه الكناية يطلب بها الموصوف نفسه، بحيث يختصُّ به و لا تتعدَّاه .

و من أمثلة ذلك في شعر أبي خراش عن السّيف باعتباره موصوفا: 101 للهُ مَذُرُوبًا خَشِيبًا لَوْلاَ نَحْنُ أَرْهَفَهُ صُهَيْبُ : حُسَامُ الحَدِّ مَذْرُوبًا خَشِيبًا

و في موضع آخر يقول واصفا إحدى مغامراته 102:

لَمَّا رَأَيْتُ بَنِي نَفَاتَةَ أَقْبَلُوا : يَشْلُونَ \* كُلَّ مُقَلِّصٍ خَنَّابٍ \*\* فهو هنا يشير إلى الفرس من خلال ذكر صفات تختص بها (مقلّص خنّاب)، ولو شاء

لقال: يدعون أحصنتهم.

<sup>99</sup> ديوان الهذليين: 92/2.

<sup>100</sup> العرب تقول: الجوع يتلظّى في البطن كالشّجاع.

<sup>101</sup> ديوان الهذليين : 135/2.

<sup>102</sup> نفسه : 168/2 نفسه

<sup>\*\*</sup> يشلون : يدعون .

<sup>&</sup>quot; المقلّص الخنّاب : الطّويل القوائم ، ينظر في المصدر نفسه : 168/2.

الخاتمت

# كاتمة

بعد رحلة طويلة من البحث ، حاولت خلالها الكشف عن سر البيان العجيب الله يطبع أشعار الهذليين، و بالوقوف على حياة القبيلة و بيئاتها و بعض ما قيل عنها خلصت إلى عدة أمور أهمها :

- إنّ نسب هذيل واضح لا غبار عليه، فهي من القبائل البدوية التي تمكنت رغم طروفها و قسوة حياتها من حفظ نسبها و هذا ما أكّده الدكتور أحمد كمال زكي حين ذكر أصل هذيل حيث قال: "... فكلّ شيء ميسر ممهد، كأنّ المحققين من حفّاظ الأنساب قد بلغوا من الإحاطة بأمرها مبلغا لا سبيل إلى الشكّ في صحّته".
- يبدو أنّ قبيلة هذيل لم تكن تطمع في سيادة ولا جاه رغم أنّها لم تكن بعيدة عـــن أهمّ المدن التجارية مكّة، المدينة، والطّائف، و اكتفت بالمرابضة خلف حبالها.
- العزلة التي عاشتها هذيل قد تكون أحد العوامل التي ساهمت في الحفـــاظ علـــى سلامة لغة القبيلة و صراحة نسبها.
- يمكن القول إن مجتمع هذيل ما هو إلا صورة مصغّرة للمجتمع العربي البدوي، غير أنّه ينفرد بقوة انتشار ظاهرة الصعلكة ، فقد تجد عشائر بأكملها تحترف الصعلكة وتسلك حياة ذؤبان العرب.
- قبيلة هذيل من القبائل التي أذت الرّسول صلّى الله عليه و سلم ، و إسلامها لم يكن إلاّ إذعانا للأمر الواقع مما جعلها تتعرض للنقد و السخط بدليل سكوت السراد الأعظم من الرواة عن ذكر أخبارها.

و من خلال عملية إحصاء و استقراء لبعض الشواهد شعرية لأحد فرسان القبيلة وشعرائهم خلصت إلى نتائج كثيرة أهمّها:

- إنَّ غرابة اللَّفظ في شعر الهذليّين نابعة أساسا من عزلة القبيلة الَّتي كـانت ترابـض خلف الجبال .

- إن هذه الغرابة والخشونة لم تمنع علماء اللغة من اتخاذ أشعار الهذليين شواهد نحوية تبنى عليها القواعد، مما يدل على أنها كانت توافق كلام سائر العرب.
- كلّ من ينظر إلى شعر الهذليين يلحظ سرعة فنية تتجلّى ملامحها في كثرة المقطوعات الشعرية في الدّيوان، ومثل هذه السرعة آثرها "الذّؤبان" من شعراء القبيلة دون أن يغفلوا ارتجال بعض الصور البيانية التي بثت في أشعارهم بشكل عفوي و على هذا الأساس لمسينا بعض الصور لا سيما التشبيه الذي غلب على شعر أبي خراش الهينال المتبياره محور البحث فهو لا يستطيع التعبيردون تمثيل يستلهم صوره من واقعه و الطبيعة البدوية التي تحيط به.
- إضافة إلى ذلك إنّ أبا خراش استعان كثيرا ببعض الإستعارات المكنية دون الصّريحة منها و سبب ذلك ربّما يعود ميله إلى تشخيص بعض الأشياء و المعاني (الليل الجوع).
- و الكناية أيضا لم تغب من شعره فقد كان في أحيان كثيرة يؤثر التلميح والإشارة إلى بعض الأمور باستعمال الكناية سواء عن الصّفات أو الموصوفات.
- و ما يشدّ الإنتباه فعلا هو استعانة أبي خراش بصور غريبة إن لم نقـــل متناقضـــة، من أجل ذلك انتشرت في شعره التشبيهات الغريبة التي تقترن فيها الحقيقة بالخيال .
- وبعد هذا كله أتمنى أن أكون قد وفقت في بلوغ بعض الأهداف المسطّرة لهذا البحث، و أن أكون عند حسن ظنّ أستاذيّ المشرفين بي، و الله من وراء القصد.

قائمت المصادر و المراجع

# قائمت المصادر و المراجع

- -القرآن الكريم برواية حفص.
- 1- أبو ذؤيب الهذلي حياته وشعره للدكتورة نورة الشملان، عمادة شؤون المكتبات، الرياض، ط1، د.ت.
- 2- أدباء العرب في الجاهلية و صدر الإسلام لبطرس البستاني دار المكشوف، بيروت، ط10، 1968م.
- 3- الأغاني أبي الفرج الأصفهاني ، دار الثقافة بيروت ، لبنان، ط1، د.ت، ج6: 6-20، 21-23.
- 4- الأمالي في لغة العرب لأبي على إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، دار الكتب العلميـــة بيروت، لبنان، ط1 سنة 1398هــ، 1978م: ج:1-2.
- 5- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين للشيخ الإمام كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي دار الجيل، ط1، سنة 1986م: ص1-2.
- 6- البحر المحيط لأثير الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي الشهير بأبي حيان التوحيدي، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، ط1 عام 1328هـ، ج1-2... -5-6.
- 7- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب لسيد محمود شكري الألوسي شرح محمد بهجـــت الأثر، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط1، د.ت، ج2.
  - 8- البيان و التبيين لأبي عثمان بن بحر الجاحظ، دار الفكر للجميع ط1، سنة 1968م: ج2.
- 9- تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي المطبعة الخيريــــة مصــر ط1، 1306هــ، ج1.

- 10- تاريخ بن خلدون المعروف بكتاب العبر و ديوان المبتدإ و الخبر في أيام العرب والعجم والبربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر للعلامة عبد الرحمن بن خلدون، دار الكتاب اللبناني ، ط1، عام 1981م، ج2.
- 11- تاريخ الرسل و الملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، مكتبة الخياط ، بيروت، ط1، د.ت، ج: 1-2-3.
- 12- التحولات الجديدة للسانيات التاريخية للدكتور مرتاض الجليل ، مطبعة دار هومة ، ط1، عام 2001م.
- 13- تهذیب سیرة بن هشام لعبد السلام هارون، دار الفکر، دار الشوری، بیروت، لبنان، ط1، د.ت.
- 14- جمهرة أنساب العرب لابن محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، تحقيـــق: عبد السلام محمد هارون، دار المعارف ، مصر ط1، سنة 1962م.
- 15- حضارة العرب لغوستاف لوبون ، نقله إلى العربية : عادل زعيتر ، دار إحياء الكتـــب العربية، القاهرة، ط3، عام 1956.
- 16- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القاهر بن عمر البغدادي، المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة 1348هـ، ط1، ح.
  - 17- ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ، دار صادر بيروت، ط1، عام 1964، ج1.
    - 18- ديوان الهذليين : دار الكتب المصرية، ط1، سنة 1950م، ج1-2-3.
- 19- الساميون و لغاتهم: تعريف القراءات اللغوية و الحضارية عند العرب للدكتور حسن ظاظا، الدار الشامية ، بيروت، دار القلم، دمشق.
- 20- شرح أشكار الهذليين لأبي سعيد الحسن بن الحسين السكري ، تحقيق عبد الستار أمد فراج، مراجعة محمد محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة القاهرة، ط. د.ت، ج1-2.
- 21- الشعر العربي في محيطه التاريخي القديم لنجيب محمد البهيتي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط1، د.ت.

- 22- الشعر و الشعراء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، تقديم و مراجعـــة : حســن تميم و الشيخ محمد عبد المنعم العريان، دار إحياء العلوم بيروت، ط5، د.ت.
- 23- شعر الهذليين في العصرين الجاهلي و الإسلامي للدكتور أحمد كمال زكي ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ط1، 1969م.
- 24- العصبية القبلية و أثرها في الشعر الأموي للدكتور إحسان النص، دار البقظة العربيـــة، بيروت، ط1، عام 1964م.
  - 25- علم البيان لعبد العزيز غتيق ، دار النهضة العربية ، بيروت، ط1، د.ت.
- 26- عيار الشعر لمحمد بن أحمد بن طباطبا العلوي (ت422هـ) تحقيق الدكتـور: محمـد زغلول سلام، منشأة المعارف.
  - 27- فجر الإسلام لأحمد أمين ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط1، د.ت.
- 28- فن القصة القصيرة بالمغرب في النشأة و التطور و الاتجاهات لأحمد المديني، دار العودة ، بيروت، ط1، د.ت.
- 29- الفهرست لمحمد بن إسحاق النديم: تحقيق مصطفى الشريمي، الدار التونسية للنشر, ، ط1، د.ت.
- 30- القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث للدكتور عبد الصبور شـــاهين ، مكتبــة الخانجي، القاهرة، ط1، د.ت.
- 31- قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان للقلقشندي أبي العباس أحمد بن علي، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبناني، ط1، د.ت.
- 32- القيم الروحية في الشعر العربي حتى منتصف القرن العشرين لثريا عبد الفتاح ملحـــس، دار الكتاب اللبناني، ط1، د.ت.
  - 33- الكامل في التاريخ لابن الأثير دار الكتاب العربي ، بيروت، لبنان، ط2، 1967م، ج2.
- 34- الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس محمد بـن يزيـد المعـروف بالمـبرّد النحـوي
- (ت285هـــ) ، تحقيق : تغاريد بيوض و نعيم زرزور، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان،
  - ط1، سنة 1405هـ، 1987م، ج2.

35- لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر للطباعة و النشر، ط1، 1956م، ج2-3-4-7-9-20.

36- اللهجات العربية في التراث للدكتور أحمد علم الدين الجندي ، الدار العربية للكتاب، ليبيا و تونس، ط1، 1978م، ج1-2.

37- اللهجات العربية في القراءات لعبده الراجحي ، دار المعارف ، مصر، ط1، 1969م.

38- اللهجات العربية نشأة و تطورا للدكتور عبد الغفار حامد هلال، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، ج1.

39- متن اللغة للشيخ محمد رضا، دار مكتبة الحياة ، ط1، د.ت، ج1.

40- معجم الأدباء المعروف بإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي نسخ و تصحيح: د.أ.س مرجليوت: ط1، 1964م، ج1.

41- معجم ما استعجم من أسماء البلاد و المواضع لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي ، تحقيق : مصطفى السقا، المعهد الخليفي للأبحاث العربية، ط1، سنة 1945م، ج1.

42- مفتاح العلوم للإمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي (ت626هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، د.ت.

43- المفضل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي، جامعة بغداد، ط2، د.ت.

44- المقدمة : للعلامة عبد الرحمن بن خلدون ، مكتبة المدرسة و دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ، بيروت، ط3، 1967م.

45- المزهر في علوم اللغة لجلال الدين السيوطي ، ج1.

46- الوسيط في الأدب العربي و تاريخه لأحمد الإسكندري و مصطفى بوعناني بك، دار المعارف ، ط1، د.ت.

#### مواقع الواب:

W.W.W.GOOGLE .com -

بحث بعنوان قبيلة هذيل، للأخ سعود محمد الحتريشي الهذلي.

فهرس الموضوعات

# فهرس الموضوعات

| مقدمة                                                     |
|-----------------------------------------------------------|
| الفصل الأول: لمحة عن بيئة هذيل                            |
| عهيد                                                      |
| أولاً: هذيل نسبا و موقعا                                  |
| 1- نسب هذیل                                               |
| 2- منازلها                                                |
| ثانيا : هذيل اجتماعا و ثقافة                              |
| 1- هذيل في الجاهلية                                       |
| 2- مميزات مجتمع هذيل                                      |
| 3 حياة هذيل الدينية                                       |
| 4- نشاط هذيل الإقتصادي                                    |
| 5- ظاهرة الذؤبان في مجتمع هذيل                            |
| ثالثا: هذيل في صدر الإسلام                                |
| 1- هذيل بعد البعثة                                        |
| 2- هذيل بعد انتشار الإسلام                                |
| الفصل الثاني: الفضاءات اللّغوية و الفنيّة في شعر الهذليين |
| أولا: خصوصية لهجة هذيل                                    |
| ا- تمهید                                                  |
| 2- لهجة هذيل بين اللغويين و النحويين                      |
| أ- المستوى الصوتى و الصرفي                                |